ورقة ثقافية

Terrest de la constitute de la constitut

eüteloisilm Lell

بفلم أحدرائف

ديوان المطبوعات الجامعية

# فيتحال فكوا تعاجيب

منترى سورالأزبكت WWW.BOOKS4ALL.NET

#### اعيد طبع هذا الكتاب على مطابع ديوان المطبوعات الجامعية بترخيص من الناشر الاصلي

جينع جشقوق الطنبع محتفوظة

ه ديوان المطبوعات انجامعية: 40- 91

Codification 4.16.2884

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ﴾

صدق الله العظيم فصلت / ۳۳

... وتذكروا من الأندلس الإبـــادة!

# ورقـــة ثقافيـــة ٦

وتذكروا من الأندلس الإبادة!

بقلم: أحمد رائف

## إهـــــاء

إلى زوجتى العزيزة ماجدة أمين ، أم البنين والبنات :

- فاطمة الزهراء.
- أمسيسة .
- محمد شريف.
- أمــــيرة .
- رُفــــدة .

أقول لكم اقرءوا هذا الكتاب،

وتذكروا من الأندلس الإبادة!

وأن أسلافكم المسلمين قد فضلوا الشهادة على ترك الإسلام .

وماتوا ولم يتخلوا عن دينهم ، وتمسكوا به حتى لقوا ربهم . وأنكم جيل تحقيق القرآن .

وسوف تشهدون مصر الإسلامية إن شاء الله عما قريب . ﴿ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ مدن الله العلم

أحمد رائش مدينة نصر ١٩٨٧/١/١

## وحتى لاتصبح كل بلاد المسلمين أندلساً!

#### بقلم: صافى ناز كاظم

● بعد أن تقرأ هذه الورقة (وتذكروا من الأندلس: الإبادة! » لأحمد رائف ، لن تملك سوى أن تقول: (ماأشبه الليلة بالبارحة » ، أو (ماأشبه الليلة بالفاجعة! » وسوف تراجع مع أحمد رائف حوادث التاريخ لتراه يلف ويدور ، وسنة الله الخالدة: ﴿ إِن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابائفسهم ﴾ أبداً ماثلة آية لأولى الألباب . فالمسلمون لم يفتحوا ثغراً إلا بذكر الله ، ولم تسقط ثغورهم الواحد تلو الآخر إلا بالغفلة التي أنستهم الله فأنساهم أنفسهم فتغلب عليهم أهل الباطل وكانوا أداة عقابهم .

بدأ أحمد رائف كتابة هذه الورقة منذ شهور قلائل ، لكن الحقيقة أنه كان يعيشها طيلة عمره . اتفقنا في منتدى و ورقة ثقافية ، أنه و صاحبها ، فهو المؤهل بتخصصه في علم التاريخ وقراءاته الواسعة في تاريخ الأندلس بالذات ، مع قلمه الفنان وحسه الدرامي ، أن يكتب للمسلم المعاصر قصة ضياع الأندلس بهدف جديد . قصة الأسباب وراء ذلك الضياع ، وماذا يكون قد ألمّ بمسلمي الأندلس في معترك الأحداث وتشابك الخيوط . وقلنا : كلنا يعرف أن الأندلس حكمها الإسلام الحنيف ثمانية قرون ، وكان لنا فيها علم وحضارة ومدنية ومجد تليد . وكلنا يعرف ، بشكل أو بآخر ، أن ثمة حروباً بين الطوائف قد أضعفت مسلميها . نعرف محاكم التفتيش ، و نعرف أن أهل الأندلس المسلمين قد أرغموا على الردة أو القتل . نعرف ونعرف ونعرف ، لكننا بعملية إعماء مقصودة أدرنا ظهورنا للتفاصيل الحارقة للأكباد ، نعرف ونعرف ونعرف ، لكننا بعملية إعماء مقصودة أدرنا ظهورنا للتفاصيل الحارقة للأكباد ، وابتسمنا في بلاهة للتواشيح الأندلسية ، وقصص الغرام التي كانت تدور بين الملوك والجوارى الحسان ، أو بين بنات الملوك والشعراء . وأسقطنا من ذاكرتنا عن عمد : « الإبادة » التي الحسان ، أو بين بنات الملوك والشعراء . وأسقطنا من ذاكرتنا عن عمد : « الإبادة » التي الحسان ، أو بين بنات الملوك والشعراء . وأسقطنا من ذاكرتنا عن عمد : « الإبادة » التي

نزلت بسكينها فتم محو شعب نابض بأكمله ، وأصبحت الأندلس مرادفاً لرومانتيكية مبيدة للعبر ، وكأن « الإبادة » قد استمرت لتقطع عن المسلمين حتى فرص التعلم من التاريخ لإنقاذ الحاضر ، الذى نراه يحفر لنفسه مجرى يقوده إلى نهاية تتضاءل إلى جوارها فواجع الأندلس .

لم تكن الفكرة أن يعيد أحمد وائف كتابة تاريخ محض محفوظ فى بطون المراجع والدراسات والكتب ، ولكن أن يُسط أمام القارىء تفاعل هذا التاريخ مع ذاته الإسلامية ، ويتأمل بفكره ورزاه مسلسل الحوادث بغرائبه ومفارقاته وانحرافات منطقه ، مستندا فى تحليله إلى المعيار القرآنى المؤكد للسنن الإلهية الثابتة ، والبعد الغيبى . وحافزه الأول من وراء الجهد شواهد فى أحوال المسلمين نعاصرها ويبرزها لنا أحمد رائف مشيراً إلى أنها تكرار مر لما حدث فى الأندلس منذ قرون .

فالصرحة التى يطلقها أحمد رائف: «تذكروا الإبادة! » هى من أجل ألاً تصبح كل بلاد المسلمين أندلساً. وكم فى تاريخنا من «أندلسيات » فى هذا الإطار: الهند التى استولى عليها الإنجليز ثم الهندوس ، الولايات الإسلامية التى استولت عليها روسيا القيصرية ، ومن بعدها روسيا السوفييية ، أندونيسيا والفليبين وتايلاند التى يبتلعها التنصير ، ومعها بلاد الإسلام فى إفريقيا التى تتلاشى ، حتى قبل أن نعى أنها كانت جزءاً من وطن الإسلام ، وبلغاريا وألبانيا حتى اغتصاب فلسطين وتمزيق لبنان ... إلخ!

•

ولقد اتبع أحمد رائف منهجاً فى أسلوب هذه الورقة يمزج بين سرد متعاقب للأحداث، ملخصاً الحقب، ومختزلا السنين للإمساك بجوهر العظة، ومشاهد هى لوحات متخيلة لما كان يمكن أن تكون عليه اللحظات الأخيرة فى حياة الشخصيات الرئيسة فى غرناطة ليلة تسليمها للنصارى، لتنكس الأهلة منذ ذلك الحين وترتفع مكانها الصلبان على المآذن والأبراج

والقلاع! وأول هذه الشخصيات: الملك، وصاحب الشرطة، والفارس المجاهد الذي يرفض أن يرى يوماً يُذل فيه المسلمون!

ولم يكن أحمد رائف شاهد ذلك العصر ليرسم اللوحات هكذا بتلك الدقة ، لكن كفاه أنه وعى التاريخ ، ووعى عصره ، وأعارته تجاربه بعد هذا كله فرشاتها ليرسم بشفافية مانحسب أنه قد حدث دون اختلاف كبير .



#### مقدمة المؤلف:

## الملاحة في بحار النار والزيتون

الأندلس بلاد يسكن فيها قلبى ، وتعيش دائما فى وجدانى ، ولاتفوتنى ذكراها ساعة من ليل أو نهار مادمت مستيقظا ، وقد يأتينى طيفها فى حلم ليلة ، وأود لو أحج إليها كل عام ، ولكنى أخشى على نفسى دائما من لحظة اللقاء . قرطبة ، إشبيلية ، طليطلة ، برشلونة ، غرناطة ، الجزيرة الحضراء ، مرسية ، رندة ، سرقسطة ، لشبونة ، شلب ، مالقا،بلد الوليد ... وغيرها وغيرها ، حبات فى عقد من اللؤلؤ الثمين ضاع من صاحبه فى بحار الزمن الخوفة ، وجاء الورثة السفهاء ، فصارت المأساة قصة يتسلون بروايتها أحيانا أمام المدفأة فى ليالى الشتاء . وتعاقبت الأجيال وبعدت الشقة ، وصارت ذكرى غامضة فى ضباب القرون . وتغيرت معالم كل شىء ، وانشغل الناس بمصائب أدهى وأعظم من ذلك العقد الثمين الذى ضاع منذ زمن بعيد .

• • •

سافرت كثيرا وضربت في الأرض أطوف بالبلاد ، وأقترب في رحلاتي من شواطيء الأندلس ، ولا أجد الشجاعة في النزول إلى ساحتها ، ففي القلب رهبة شديدة من زيارة مكان صنعه الآباء وفتحوه وأقاموه ، ثم ذلوا وهانوا وطردوا ، وهناك العرض السليب ، والكرامة الضائعة ، والهوان الذي تمرغ الأسلاف فيه قرونا يتميزون نخضبا . يتلفتون يمنة ويسرة فلا مغيث ولاناصر ، ولاملجأ من الله إلا إليه .

وفى يوم وجدت نفسى فى المغرب مع الأهل وبعض الأصدقاء فى رحلة لم يقدر لها ، ولكنها جاءت على قدر .

وعند قبر يوسف بن تاشفين هبت رياح الأندلس وملأ شذاها أنفى ، وأطفالى من حولى يعجبون ، وأنا أقف خاشعا أمام بطل الزلاقة وهازم ألفونسو السادس ، ومؤسس دولة المرابطين ، وزاد من خشوعى قبره البسيط ، فى زاوية مهملة ربما لايشعر بها أحد ، ولافتة صغيرة تحمل اسمه ومتى مات .

ولا أحد يعرف على وجه التقريب متى ولد .

ولعل قبره صورة لحياته الزاهدة المتقشفة التي اشتهر بها .

فرغم ملكه للمغرب ، واجتيازه العدوة إلى الأندلس بحيوشه الجرارة إلى الزلاقة ، وهزيمته جيوش قشتالة ، ثم قضائه بعد ذلك على ملك الطوائف ، وتوحيد الأندلس فى دولة قوية مهيبة عاصمتها مراكش .

ولكنه عاش حياة بسيطة حتى مات .

فقد ظل فقير الملبس والمأكل ولم تغيره الدنيا ، ولم تشده إليها ، ولم تقدر عليه ، ثم ترك ملكا عريضا ضيعه من جاء بعده .

وهذه سنة الدول ودرس التاريخ .

 $\bullet$ 

حملتنا السيارة أنا والأطفال وأمهم إلى « أغمات » وهم فى دهشة ، وقالت صغراهن ، وكانت أميرة حين ذاك :

- هل قطعنا هذه المسافة الطويلة لنزور المقابر ؟

وصرت أصف الطريق للسائق المغربي ، وهو طريق أقطعه لأول مرة ، ورغم هذا فقد حفظته من سطور الكتب ومجلدات التاريخ .

ولم نستدل على قبر المعتمد بن عباد أكبر ملوك الطوائف في إشبيلية ، الذي نصحه مستشاروه بعدم الاستعانة بيوسف بن تاشفين ، حيث لاضرورة لكى يأتى لمساعدتهم في حرب ألفونسو السادس ، وأنه إذا جاء لن يغادر حتى يملك الأندلس فقال لهم قولته الشهيرة :

- رعى الجمال خير من رعى الحنازير .

ويقصد بهذا أن الخضوع لملك مسلم خير من اتباع الملك القشتالي .

ولكنها فورة مسلم فى لحظة صدق خبت بعد الانتصار فى المعارك وعند تقسيم الغنائم ، التى تعفف عنها يوسف بن تاشفين .

وأدرك ابن تاشفين أن مشكلة الأندلس هي دول الطوائف.

وقرر القضاء عليها وإقامة دولة قوية تصمد أمام الممالك النصرانية .

وعرض هذا سلما عليهم فأبوا ، فحاربهم وانتصر عليهم .

وجاء ابن تاشفين بالمعتمد وغيره أسرى إلى « أغمات » وبقوا فى السجن حتى ماتوا ، وكان فى رأيى بهم رحيما شفيقا ، فقد كانت عقوبتهم القتل بمفاهيم ذلك العصر ، وهو الأمر الذى يتناسب مع جرمهم فى تفتيت المسلمين .

وكدنا نعود أدراجنا ، فليس هناك من يعرف المعتمد بن عباد .

وفكرت أن أذهب إلى قسم الشرطة القريب لأسأل عن مكانه ، وقد وصلت إلى المكان بالدقة التي وصفت لي في الكتب .

ثم ظهر شيخ هرم فسألته فقال:

- هناك سيدى عباد .

وقلت له هو من نبحث .

ووصف لنا الطريق ، حيث مقامه تحت قبة يرقد تحتها هو وزوجه اعتهاد الرميكية ، التى شاركته نعيمه وبؤسه ، وقد سجل هذا على القبر .

وكانت هناك قبور ثلاثة ، واحد للمعتمد ، وآخر لزوجه اعتماد ، وثالث صغير لابنته بثينة ، وشعر قد كتب ، قاله بعض الذين زاروه في تلك الأثناء .

وصار قبره مزارا يقصده الناس للبركة والدعاء .

كما صار فى أذهان الناس شيخا مباركا له كرامات ، رغم أنه قد عبث بقضايا المسلمين ومستقبل الأندلس .

على عكس قبر يوسف بن تاشفين الذى لايكاد يشعر به إنسان ، وربما ضاع تاريخه فى غبار الدروب الضيقة التى تحيط بالمكان فى تلك الزاوية البعيدة من أطراف مراكش . أما المعتمد فمقامه حونه الحضرة والزروع والبساتين والماء الدافق ذو الحرير ، والجبال البعيدة وقد غطتها الثلوج فهى تعكس نورها على المكان فيبدو فضيا رائعا قد غشاه الجمال والجلال .

والمعتمد مظلوم مهضوم الحق في نظر المؤرخين ، عومل بقسوه ، يستحقها . ونسوا أن ابن

تاشفین کان به رحیما عندما سجنه مدی الحیاة فی جریمة عقوبتها القتل ، واستخدم حقه  $\alpha$  الدستوری  $\alpha$  فی العفو .

ولكن شعره الرقيق وخياله الخصب ومأساته المروعة في ضياع الملك والسلطان جعلت على الأعين حجابا يغطى الحقائق في عالم مغرق في الأوهام ، وإن ضاعت منه فهو يبحث عنها .

• • •

يجب أن لاتنسينا عواطفنا حقائق التاريخ ، وينبغى أن نعى الدروس التى قدمها لنا التاريخ الإسلامى بعاطفة لاتذهب العقل ، وعلينا أن نقرأ قصة الأندلس ، أو الفصول الأخيرة من هذه القصة – على ماتثيره من عواطف وتأثر – بنظرة عاقلة مستبصرة ، فقد فرط المسلمون في دينهم عبر قرون لعوامل شتى ليس هذا مكان تحليلها ، ولكن دراسة التاريخ الإسلامى هامة وضرورية للدعاة الذين آثروا الإسلام دينا ، وينوون وضع لبنة ولبنات في صرح الإسلام الذي يوشك أن يكون . وأعظم فصل في تاريخ الإسلام هو قصة الأندلس الذي ضاع منا أو أضعناه ، وعلينا قراءة هذا الفصل بإمعان ، وعلينا أن نتعلم الملاحة في بحار النار والزيتون . وأن نتخلص من واقعنا المؤلم في أقرب فرصة ممكنة ، فنحن نعيش قصة أسلافنا في عصر الضعف والانحلال ، ولكن في هذه الأيام والعياذ بالله هناك أكثر من أندلس تضيع !

ففى ألبانيا المسلمة يؤدى المسلمون شعائر دينهم سرا وخوفا من صاحب الشرطة ومن الحكم القشتالى الذى نزع شعار الصليب ورفع لواء شيطانيا أقحوانى اللون، ينكر الله سبحانه وتعالى، ويعود بالناس إلى عصر سحيق قد تركته البشرية منذ زمن بعيد، وقد تربع الوثن على هيئة طاغية قد صنب عشاء أقامه على تل من جماجم المسلمين، وهناك في ألبانيا وقعوا معاهدة التسلم وهم يمرون ببرنا مج الإبادة الذى مر به أسلافهم من قبل في غرناطة الشهيدة.

ومايحدث في يوغوسلافيا هو نفسه مايحدث في ألبانيا !

وقبرص الإسلامية تحتضر وصاحبها يستنجد بسلاطين بنى مرين فى العدوة الأخرى من البحر بلا مجيب ، وليس هناك غير كلمات العطف والرثاء ، وشجب مايفعله القشتاليون فى قبرص الإسلامية ، وسوف تعرف تفاصيل هذا كله فى هذه الورقة التى بين يديك . لقد اختلط ماضينا بحاضرنا بعد أن انفصلت بدايته المجيدة عن ماض قريب وحاضر قائم يحدث فيه اليوم ماكان يحدث منذ قرون .

مازلنا نعيش هذه الأيام في غرناطة بعد توقيع معاهدة التسليم وفي انتظار الإبادة ، والمخطط يسير بنفس الخطوات التي سار بها في الأمس القريب .

ولايزال ملوك بنى الأحمر يحكمون البلاد الإسلامية ، بأحقادهم وإحنهم وحرصهم على الحكم والعروش ، ويلعبون بمستقبل البلاد والعباد . والقشتاليون يكسبون كل يوم أراضى جديدة ، ويوقعون العداوة والبغضاء بين حكامنا من بنى الأحمر .

وتنطلق صيحات المصلحين والدعاة المسلمين فلا تكاد تبين وسط جوقة صاخبة قد استأجرها القشتاليون ليغطى صوتها أنين المجروحين والمنكوبين الذين ضاعت ديارهم ، وغاب عنها صوت الأذان

ابتلعت « قشتالة » الجمهوريات الإسلامية الست فى جنوب روسيا ، وتحولت المساجد بها إلى متاحف ، يفتحون أبوابها لأبناء الأندلس الزائرين،والذين لم تستسلم بلادهم بعد ليروا عدل القشتاليين وسماحتهم ، وأن من يدخل فى صلحهم لن يخسر شيئا ، وسيظل على عقيدته ودينه وهو حرف كل مايريد ويفعل ، والويل كل الويل لمن يصلى أو يصوم أو يقرأ القرآن!

أخذ القشتاليون فلسطين ، وهم يبيدون المسلمين بها عناه الولايات الإسلامية الأندلسية تبدى ألمها وأسفها ، والدور قادم عليها وإليها رضيت أم ابت !

۲.

أفغانستان المجاهدة الصامدة خلف جبال « البشرات » المحيطة بغرناطة ، ترسل صيحتها وتستغيث ولامغيث ، ونابالم القشتاليين يحصد النساء والأطفال والشيوخ ولايفرق بين صغير وكبير في جبال الهندوكوش ، وحول قندهار!

وملوك بنى الأحمر يتواثبون كالقردة المدربة لنزع التيجان والعروش من بعضهم البعض ، وهذا غاية مبلغهم من العلم والعمل .

وتركيا المسلمة التى كان سلطانها هو الصخرة التى تحمى بناء الإسلام فى هذه الأيام الكالحة الغبراء اجتمع عليها القشتاليون ومن خلفهم البابا ، واستغلوا ضعف الخلافة والسلاطين ، وأرغموهم على معاهدة التسليم وبدءوا معهم حرب الإبادة والتنصير !

ونسمع في هذه الأيام صيحات الجهاد تدوى من خلف جبال « البشرات » الغرناطية مأوى المجاهدين والشهداء ، وهم يستعدون في تصميم لاستعادة تركيا الشهيدة من سلطان القشتاليين وعملائهم .

وهناك فرق الأحبار والرهبان تملأ إندونيسيا ومعها أكياس الذهب ، وخلفها جيش من الحبراء يقوم على بناء المدارس والمستشفيات ، ثم يرفع صليب « شانت يعقوب » فوق كل مسجد كما ستقرأ في الصفحات .

والبابا ينزل من عليائه ويزور إفريقية، وتنشر كل وكالات الأنباء أن زيارته لإفريقية ليحول بين الإفريقيين والاتصال بإخوانهم مجاهدى غرناطة فى جبال البشرات .

• • •

لم يعد أمام المسلمين من سبيل إلا واحدة واضحة .

يجب التخلص من حكم بنى الأحمر فى كل بلاد المسلمين .

ويجب القضاء على دول الطوائف التي زخر بها عالم الإسلام اليوم .

والجهاد هو الطريق إلى الجنة ، أو إلى حياة كريمة عزيزة أبية ، فى بلاد لها كرامة وكبرياء تستمد وجودها من دينها وشريعة ربها .

ويتجمع كل المجاهدين تحت راية واحدة غايتها واضحة وسبيلها مفهومة .

ولن يعود لجيش قشتالة تأثير كبير أو صغير .

فأهل غرناطة يستطيعون الصمود أمام الحصار.

ولاينبغي عليهم الاستسلام .

والموت عند الأسوار خير من حياة الذل والعار .

صارت بلاد الإسلام غرناطة كبيرة ، والقشتاليون يحيطون بها من كل مكان . وصاحب الشرطة ينقل أخبار المجاهدين من غرناطة إلى قشتالة فى إيقاع منتظم رتيب ، وهو يخدع ملوك بنى الأحمر من حكامنا ليستجيبوا لنداء القشتاليين . وهى ملاحة فى بحار النار والزيتون ، لن تفهم ألغازها حتى تنتهى من قراءة هذه الورقات ، ولن تهتم بصاحب الشرطة وتذبذبه بين الكفر والإيمان ومطاردة المجاهدين .

وعندها لن يحتار المجاهدون في الاختيار .

فليس هناك إلا إحدى الحسنيين ، إما شهادة كريمة أو نصر مؤزر .

أ.ر.

لكل شيء إذا ماتم نقصان!

وللزمان مسرات وأحسزان وما لما حلَّ بالإسلام سلوان هوى له أحد وانهد ثهلان وأين شاطبة أم أين جيَّان من عالم قد سما فيها له شان ونهرها العذب فياض وملآن عسى البقاء إذا لم تبق أركان عسى البقاء إذا لم تبق أركان قد أقفرت ولها بالكفر عمران فيهن إلا نواقسيس وصلبان فيهن إلا نواقسيس وصلبان فقد سرى بحديث القوم ركبان فقد سرى بحديث القوم ركبان أسرى وقتلى فما يهتز إنسان وأنتم ياعباد الله إحسوان

فجائع الدهر أنواع منوعة وللحوادث سلوان يهونها دهى الجزيرة أمر لاعزاء له فاسأل بلنسية مابال مرسية وأين قرطبة دار العلوم فكم واين حمص وماتحويه من نزه قواعد كنَّ أركان البلاد فما على ديار من الإسلام خالية حيث المساجد قد صارت كنائس ما حتى المحاريب تبكى وهى جامدة حتى المحاريب تبكى وهى جامدة أعندكم نبأ عن أهل أندلس ما أعندكم نبأ عن أهل أندلس ما أماذا التقاطع فى الإسلام بينكم ما ماذا التقاطع فى الإسلام بينكم

أبو الطيب الرندى لم يشهد سقوط غرناطة

لحة من تاريخ غرناطة الإسلامية ومقدمات الضياع والسقوط والإبادة

#### غرناطة جنة الاندلس:

كانت غرناطة هي أجمل بلاد الأندلس على الإطلاق.

فقد حباها الله بموقع جميل فريد ، رائع الوصف والحسن .

وهى تسكن فى وادّ عميق يمتد منحدراً من الشمال الغربى لجبال « سيرا نيفادا » ، وتحيط بها الآكام والغابات العالية من الشرق ومن الجنوب .

ويجرى نهر شنيل فى جنوبها كأنه يحدد معالمها فى وداعة وجمال ، وهو ينبع من الجبال التى ذكرنا ، وهو يلتقى بنهر « حَدَّره » الذى يخترق المدينة من الشرق حيث تقبع الحمراء ، ثم يتصل بنهر شنيل عند القنطرة الأندلسية القديمة .

وكانت شطآن هذه الأنهر تفيض بالخضرة والحدائق والجمال ، وخصوصا عندما يأتى الصيف وتذوب الثلوج .

وتشرف غرناطة من الناحية الجنوبية على سهل بعيد شاسع ناضر الخضرة وافر الخصب . وكانوا يطلقون عليه اسم « المرج » أو « الفحص » .

وكانت المدينة غارقة فى البساتين والحدائق بوفرة وكثرة لم تعرف فى بلد آخر من بلاد الدنيا فى ذلك الوقت .

وكانت تتبع غرناطة أكثر من ثلاثمائة قرية عامرة بالمحاصيل والحبوب ، وكلها مناطق آهلة تعج بالسكان ، وقد وفد إليها كثير من المهاجرين الذين استولى النصارى على بلادهم وأرضهم . ويقدر عدد سكانها في تلك الأيام بأكثر من ألف ألف نسمة .

#### وصف ابن الخطيب لغرناطة

ويقول ابن الخطيب في كتابه ﴿ الإحاطة في أخبار غرناطة ﴾ :

و ويحف بسور المدينة المعصومة بدفاع الله تعالى ، البساتين العريضة المستخلصة ، والأدواح الملتفة ، فيصير سورها خلف ذلك كأنه من دون سياج كثيفة ، تلوح نجوم الشرفات البيض أثناء اخضراره ، فلا تتعرى فى جنباته من الكروم والجنات جهة . وأما المرج الشهير أو الفحص فقد كان بسيطا رائع الخضرة ، يشبهونه بغوطة دمشق ، وتخترقه الجداول والأنهار ، ويغص بالقرى والجنات ، ويهرع إليه الرواد فى ليالى الربيع والصيف ، فيغدو مسرح الأسمار والأنس .

وكانت المدينة ذاتها نموذجا بديعا للعمارة الإسلامية ، تغص بالصروح والأبنية الفخمة ، وتتخللها الميادين والطرقات الفسيحة . وكانت مدينة الحمراء أو دار الملك أروع مافيها ، تطل على أحيائها في سمت من القبلة ، تشرف عليها منها الشرفات البيض ، والأبراج السامية ، والمعاقل المنيعة ، والقصور الرفيعة تغشى العيون وتبهر العقول (١)

وقد بالغ المؤرخون والكتاب في وصف حسنها وجمالها وروعتها .

هذه هي الأرض والطبيعة والمناخ .

أما السكان فلهم قصة أخرى .

<sup>(</sup>١) عن الاحاطة نقلا من كتاب نهاية الأندلس لمحمد عبدالله عنان ص ٢٤ مطبعة لجنة التأليف سنة ١٩٦٦ .

#### غرناطة قبل المرابطين وحتى ظهور الموحدين .

كانت و غرناطة ، في أول عهدها قرية صغيرة تابعة لمدينة و إلبيرة ، ثم أخذت مكانها مع الأيام شيئا فشيئا ، ومن ثم صارت قاعدة كبيرة من قواعد الجنوب في الأندلس عندما انهارت الحلافة الأموية بعد أبناء المنصور بن أبي عامر ، واستولى عليها زعيم كبير من زعماء البربر هو زاوى بن زيرى وجعلها قاعدة لملكه وكان ذلك مع بداية عصر الطوائف .

ثم ظلت محل صراع بين المتغلبين من البربر والعرب ، حتى عبر البحر يوسف بن تاشفين وقضى على دول الطوائف .

وصارت كل بلاد الأندلس تابعة لحكم المرابطين بما في ذلك غرناطة .

وعندما غلب الموحدون على المرابطين في إفريقية وبلاد المغرب عبروا البحر واستولوا على قواعد الأندلس قاعدة بعد الأخرى ، وكانت غرناطة هي آخر القواعد التي سقطت في أيديهم .

وكما حكم غراطة أمراء اللمتونيين وسادتهم أيام المرابطين ، صار حكامها الجدد من بنى عبد المؤمن مؤسس الموحديين ، أو من قرابته وبنى عمومته .

وظل الحال على هذا المنوال حتى ظهرت الانتفاضات والثورات ضد الموحدين من أنفسهم ، فقد كان منهم من خرج يدّعى حقا فى الإمارة والخلافة ، وثار من ( مرسية ) واحد باسم العادل ، ومعه ولاة إشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة من إخوته ، وتآمروا على الخليفة فى مراكش ، ونجحوا فى قتله غيلة .

وعبر العادل إلى المغرب ليجلس على كرسي الخلافة .

و لم يمض زمن يسير حتى خرج عليه أخوه أبو العلاء إدريس والى إشبيلية ودعا لنفسه ، وتسمى بالمأمون ، وتآمر على أخيه العادل حتى قتل غيلة .

ولكن أهل مراكش لم يبايعوا له ، وأقاموا مكانه ابن أخيه يحيى بن الناصر .

وغضب المأمون وتحالف مع فرناندو الثالث ملك قشتالة ، الذى رسموه قديسا عندما استولى على إشبيلية فيما بعد ، وقدم المأمون عددا من البلاد والحصون الأندلسية ثمنا للحلف والمساعدة . وأمده فرناندو الثالث بالفرق العسكرية ، وانتصر على يحيى بن الناصر ، ودخل مراكش منتصرا .

وكان الأندلسيون فى غرناطة وفى سرقسطة وفى سائر القواعد الأندلسية يتميزون غضبا من تحالف المأمون مع فرناندو الثالث . فقد مضت سنون كثيرة نسى الناس فيها تلك السنة السيئة التى وضعها أمراء الطوائف فى التحالف مع النصارى ضد إخوانهم من المسلمين .

## انهيار الموحدين وظهور ابن هود الجذامي في الأندلس وبنومرين في المغرب

وظهرت دعوة جديدة فى أرض الأندلس تدعو إلى التخلص من الموحدين والنصارى فى وقت واحد ، فالموحدون قد انشغلوا بخلافاتهم ، ونسوا أفكارهم الرفيعة ومبادئهم السامية ، وأتوا من الأعمال خلاف ماكانوا ينادون به ويدعون إليه ، ولم يعودوا يختلفون عن غيرهم ممن كانوا ينتقدونهم من قبل ، لهذا لقيت دعوة محمد بن يوسف بن هود الجذامى صدى فى نفوس أهل الأندلس .

وكان هذا الرجل سليل بيت رفيع ، ولكنه متواضع بسيط رقيق الحال عندما بدأ دعوته . وكاتب الخليفة العباسى المستنصر بالله ، وتلقب بالمتوكل على الله ، وصار ينتزع القواعد الأندلسية قاعدة بعد الأخرى .

ثم خبت دولة الموحدين التي حفظت الإسلام سنين في هذه البلاد ، وكان انحلالها واختلاف أمرائها السبب الرئيس لذلك .

وقامت على أنقاض الموحدين دولة بنى مرين ، بينها ابن هود يتوسع ويمكن لنفسه ويحارب النصارى والموحدين في آن واحد .

وفى هذا الأتون المضطرم سقطت « ماردة » فى يد ألفونسو التاسع ملك ليون ، ومن بعد « ماردة » سقطت « بطليوس » ، واندفع فرناندو الثالث ولد ألفونسو وملك قشتالة – فى الوقت نفسه – فى انتزاع مايمكن انتزاعه من أرض ابن هود ، فسقطت « أبدة » ، ثم كانت المصيبة الكبرى التى فاقت سقوط طليطلة فى زمن أمراء الطوائف على يد ألفونسو السادس وهى سقوط قرطبة ، التى دخلها النصارى وحولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة .

وتوفی ابن هود علی أثر حادثة غامضة ، وهو يحاول استرجاع جارية نصرانية رائعة الحسن من وزيره ونائبه الرميمي . وتولى بعده ابنه المتوكل .

وانتهز الفرصة « خايمى » الأول ملك أراجون فغزا بلنسية ، ثم استولى على الجزائر الشرقية . ودخل النصارى « مرسية » صلحا ، وسقطت قواعد الأندلس الشرقية واحدة بعد الأخرى ، وكان هذا نفس ماحدث في القواعد الغربية في تفصيل مرير .

#### قيام مملكة غرناطة الإسلامية وأهميتها آنذاك

ف هذه الظروف التي أحاطت بالمسلمين في ذلك الوقت قامت مملكة غرناطة كحصن وملاذ للمهاجرين من القواعد المنكوبة التي استولى عليها العدو . فعندما ضعفت دولة الموحدين في آخر أيامها ، وخرج محمد بن يوسف بن هود للقضاء عليها ، خرج زعيم آخر يتسمى بنفس الاسم هو محمد بن يوسف المعروف بابن الأحمر ، واستولى الرجل على « جيان » و « بسطة » و « وادى آش » والحصيم في الملاحكة ، ثم « شريش » و « مالقة » و « قرمونة » .

ثم استولى على غرناطة فى تفصيل طويل مرير .

ومن ثم صارت بعد ذلك حاضرة ملك بني الأحمر آخر ملوك الإسلام في الأندلس.

ولايخفى على أحد أن كل القواعد والمدن الأندلسية الأخرى قد سقطت فى يد النصارى ولم يبق على الإسلام غير مملكة غرناطة التى استطاع ابن الأحمر أن يحتفظ بها من بين هذا الخضم من الفوضى والدماء وضياع الأخلاق والمبادىء وغياب معانى الإسلام .

فقد كان الملوك الأندلسيون يعقدون الصلح مع ملك قشتالة أياً مَن كان ، ويدفعون له الجزية ، ثم تسنح للملك القشتالى سانحة من ضعف أو فرصة ، فيستولى بقواته على المدينة المنكوبة ويعمل فيها السيف ويحول المساجد إلى كنائس ، أو يكتفى بالأحيرة حسب مزاج الملك القشتالى الموجود . هذا والمسلمون لايتعظون مما يرون ، وهو يتكرر بنفس تفاصيله كل بضع سنوات وتناقله الأخبار هنا أو هناك .

ولم يكن لشعب غرناطة – الذى تكون عبر سنين السقوط والذل والهجرة من مدينة إلى أخرى بحثا عن الإسلام أو هربا من التنصير – من أمل فى غير غرناطة ومحمد بن الأحمر . فينبغى لهذه القاعدة الإسلامية أن تحتفظ بتراث الإسلام التليد . وينبغى لأهل العقل والدين أن يهاجروا إليها وأن يستوطنوها ، لهذا زخرت المدينة بأهل العلوم والفنون والفقهاء والأدباء ، وخيرة المقاتلين فى كل بلاد الأندلس .

فكأن هذا المجتمع الأندلسى الغريب قد عصر عصرا ، وصار ذوبه مملكة غرناطة الجديدة ، والظن أن هذا هو السبب الرئيسى فى أن غرناطة قد قاومت السقوط أكثر من قرنين ونصف من الزمن .

دخل محمد بن الأحمر غرناطة فى أبريل سنة ١٢٣٨ م إلى المسجد الجامع وأمَّ الناس لصلاة المغرب فى آخر يوم من رمضان ، وكان يرتدى خشن الثياب .

وخرج أبو عبد الله الصغير حفيده من غرناطة فى يناير سند من م فى الفجر على الخيل المطهمة المسرجة بالذهب والفضة .

#### محمد بن الأحمر مؤسس غرناطة

لم يكن ابن الأحمر قديسا ، بل كان كسائر ملوك عصره ، لايعرف أحد كيف يفكرون على وجه التحديد ، ولايمكن لمؤرخ أن يحلل نوازعهم ويفهمها على الوجه الصحيح ، فهو نفسه الذى أراد أن يستبقى غرناطة كتراث يبقى للمسلمين فى هذه المدلهمة الغاشية ، التى ليس لها من دون الله كاشفة ، وإذا بنا نجده هو نفسه يتدخل لمساعدة فرناندو الثالث فى غزو « إشبيلية » .

فعندما نزل القاضى ابن محفوظ – من زعماء البرتغال الإسلامية آنذاك – عن مدينة « طبيرة » و « العلى » و « شلب » و « الخزانة » و « مرشوشة » و « بطرنة » و « الحرة » للنصارى عام ١٢٤٧ م ، إذ بنا نجد ابن الأحمر يساعد فرناندو فى الاستيلاء على « قرمونة » أهم الحصون الأمامية لولاية « إشبيلية » ثم يقنع أصحاب الحصون الأخرى ، التى لاتقع تحت سلطانه ، بالتسليم لفرناندو .

### سقوط إشبيلية المسلمة ودور ابن الأحمر

وحشر لفرناندو جيوشه من البر والبحر حول إشبيلية الشهيدة فهم يوزعون.

والأسطول الصليبي يملأ الوادى الكبير ، والأمراء والأشراف والأحبار والفرسان يجتمعون في البر من كل بلاد الصليب أمام إشبيلية .

ومن ورائهم يقف ابن الأحمر بقواته تنفيذا لتعهداته مع فرناندو ، وانتقاما من أهل إشبيلية المسلمين الذين رفضوا الله الطاعته ، وسقطت إشبيلية بعد حصار استمر عاما ونصف عام ، وأزيلت منها معالم الإسلام في أيام ، كما تقضى بذلك التقاليد القشتالية .

#### تسلم المدن الإسلامية دون قتال .

وسقطت إثر هذا تباعا «شريش» و «شذونة» و «قادس» و «شلوقة» و «غليانة» و «روضة» و «أركش» وميناء «شنتمرية» وكل القواعد بين «إشبيلية» ومصب الوادى الكبير. وتسابق الأمراء المسلمون في تقليد ابن الأحمر وتسليم مدنهم للنصارى وفقا لأحسن شروط كما يتصورون، وحقنا للدماء كما يتوهمون، وإبقاء على القرآن يتلى في البيوت؛ ورغم هذا فقد كان الفرسان من المسلمين يهربون إلى غرناطة على أمل الانتقام.

## شعب مسلم بلا نصير وحكومة خائنة بلا ضمير .

هذه هي لمحة من الظروف التاريخية التي صاحبت تكون المجتمع الغرناطي المسلم في زمن محمد ابن الأحمر .

ولعلنا نلحظ أنه فى أواخر أيامه قد وقف تحالفاته ومساعداته للنصارى ، أكان السبب فى هذا أن مصالحه لاتتفق مع هذه الخطط ؟ ، أم أن ضغط الشعب المسلم الذى تجمع من القواعد المختلفة هو الذى أرغمه على ذلك ؟ ، أم أن السبب هو مزيج من هذا وذاك ؟

خضع ابن الأحمر لسلطان بنى مرين فى المغرب،وأرسل إليهم يستجلب العون وقطع صلاته بالنصارى ، وصار الفقهاء يدورون بأمره على البيوت يذكرون بالجهاد ويينون فضل الشهادة فى ملهاة عابثة ساخرة ، لايفهم مبتداها ولايعرف أحد منتهاها ، يسودها الارتجال ويعلوها ويذكيها الفساد والضياع ، الحكومة فى واد والشعب فى واد آخر .

الملك يوطد سلطانه بالطرق التي يراها صالحة لذلك ، ولله مد نفسه لحرب ضروس مع النصاري بلا قيادة مخلصة أو قائد حكيم يهب نفسه لقضية يدفع حياته ثمنا لها .

هذه كانت ظروف غرناطة وملامح حياتها الصعبة وظروف أهلها في عالم قد فقدوا فيه الصديق النصير .

كانوا يرسلون صريخهم إلى بلاد المسلمين سراعا ، ويقف شاعرهم وينشد القصائد المؤثرة ، يطلب فيها النصرة والمؤازرة ، في مساجد القاهرة وتونس والقيروان ومراكش ، فيستمع الناس ويجهشون بالبكاء ، ثم يكففون دمعهم وينصرفون إلى بيوتهم ، ولايستجيب لداعى الجهاد غير نفر قليل يسير فقير ، يجد المشقة والجهد في الحصول على أجرة السفر ، لينتقل بها عبر البحر ليجاهد النصارى في مجتمع يظن أهله جميعا من الشهداء والصالحين .

ويذهبون فيفاجئون بالحقيقة المرة ، فمنهم من يبقى ومنهم من لايجد فائدة فيعود .

# هُل كان ابن الأحمر معذورا فيما فعل؟

وكانت غاية ابن الأحمر أن يمكن لنفسه فى نواحى غرناطة بالتأثير على الأمراء وكل المتسلطين الخاضعين لحكمه ، ووجد فى الإسلام خير عون له على ذلك ، على الأقل بين جموع الشعب الغفيرة المتواجدة هنا وهناك.

ومن الغريب العجيب المثير للدهشة أن نجد رجلا كابن الخطيب مؤرخ دولتهم يكتب عنه فيقول :

( كان هذا الرجل آية من آيات الله في السذاجة والسلامة والجمهورية، جنديا ثغريا ، شهما ، أيداً ، عظيم التجلد ، رافضا للدعة والراحة ، مؤثرا للتقشف والاجتزاء باليسير ، متبلغا بالقليل ، بعيدا عن التصنع ، جافي السلاح ، شديد العزم ، مرهوب الإقدام ، عظيم التشمير ، محتقرا للعظيمة ، مصطنعا لأهل بيته ، مضنا في طلب حظه ، حاميا لقرابته وأقرانه وجيرانه ، مباشرا للحروب بنفسه ، تتغالى الحكايات في سلاحه وزينة ديابوزه ، يخصف النعل ، ويلبس الخشن ، ويؤثر البداوة ، ويستشعر الجدف أموره » .

ونقرأ الكثير ويصعب علينا فهم الدوافع وملامح الغايات ، ولعل طبيعة العصر فى تلك الأيام قد قتلت المثل العليا وجعلتها فى خدمة المصالح وتثبيت العروش والممالك . ولعلنا نعذره فيما فعل ، ذلك إن نحينا جانبا – وهو مالا نقدر عليه – مبادىء القرآن وتعاليم الإسلام .

ومات ابن الأحمر بعد أن جاوز الثانين من عمره ، وقد ترك ملكا يحمل فى طياته كل بذور الشقاق والخلاف التى أضاعت كل بلاد الأندلس عدا غرناطة آخر معاقل الإسلام . ولا أظنه كان معذورا فى كل مافعله من تحالف مع النصارى ، ومساندة بالرأى والمال والسلاح فى القضاء على قواعد الإسلام ، مهما كان الدافع والهدف .

### المدجنون والتجار والفرسان والشعب

كان يعيش في هذه البلاد طائفة المدجنين ، وهم الذين أبقوا على بقايا الإسلام في نفوسهم ، واحتفظوا ببعض من تعاليمه ، وتسموا بأسماء صارت تفارق العربية رويدا رويدا ، يبيعون ويشترون من النصارى ، حسب ماانتهى إلى أيدينا من صكوك البيع والهبة ، والتي لاتزال محفوظة في بعض المكتبات ، وفي كثير من الكنائس والكاتدرائيات .

وكان هؤلاء يضمرون الإسلام ولكن ليس بالقدر الذى يجعلهم يستشهدون فى سبيله ، وكانوا يودون لو انتهت تلك الحروب والمهالك والفتن ليخلد الجميع إلى الراحة والدعة .

وكان يعيش في هذه البلاد كذلك طائفة التجار باختلاف أصنافهم واختصاصاتهم ، وكانوا يودون لهذه الحرب أن تبقى ، فهي سر قوتهم وثروتهم ، فمن خلالها يبيعون ويشترون ، وتكثر أموالهم ، وهم متسامحون متساهلون ولكنهم أكثر تمسكا من الفئة الأولى ، وهم إلى الإسلام أقرب رغم حرصهم على المال وجمعه .

كماكان يعيش في هذه البلاد أصحاب الحرف الصغيرة وصغار الباعة والتجار ، وهؤلاء

متمسكون بقواعد الدين ، يحافظون على الصلاة ويحرصون على أحكام الإسلام ويمثلون عددا كبيرا وقطاعا له أهميته .

وكان هؤلاء هم الورقة الرابحة التى يستخدمها الملوك والحكام عندما يلوحون بورقة الإسلام . وكذلك كان يعيش فيها طبقة رفيعة من الفرسان الذين أتقنوا فن الحرب والقتال ، ومن يستخدمون فى مجابهة النصارى وقتالهم ، وكان عدد هؤلاء يزداد مع مر السنين والأيام . وهؤلاء هم طبقة المجاهدين الصادقين .

وقد كان بين هؤلاء عدد ليس بالكثير، يحترف الحرب ويبيع فنه وقدرته على القتال لمن يدفع أكثر ، ومن بين هذه القلة كانت البطانة الحقيقية لملك يريد الاحتفاظ بعرشه بالطريقة التي يريد ، أو لمتوثب فتنة يرى فى نفسه كفاءة وقدرة لصنع حرب جديدة وعرش جديد .

وهكذا كان عالم غرناطة فى تلك الأيام ، عالما غريبا قد اختلطت فيه المفاهيم ، وامتزجت القيم غثها وثمينها ، والنصارى يطبقون عليه فيخنقون أنفاسه ، وهو يحاول جاهدا أن يشق طريقا إلى الحياة ، وإلى التطبيق الحقيقي للقرآن ، ورفض كل الفتاوى الهزيلة المريضة التي غيرت الأحكام والمبادىء وصنعت إسلاما جديدا غريبا فى نفوس الناس . فقد كان هناك بجوار المجاهدين بالسلاح مجاهدون آخرون يرسمون صورة مثلى نقية لما ينبغى أن يكون عليه الحال .

### محاولات طلب النجدة من العالم الإسلامي

وكان يعيش في هذه البلاد الإسلامية آنذاك قلة يسيرة من العلماء والأدباء ، قد وهبوا حياتهم وأنفسهم من أجل شرح القضية الأندلسية لسائر أقطار المسلمين في كل أنحاء الأرض ، فهم يتجشمون مئونة السفر ونفقته التي كانت كثيرة في تلك الأيام لعمل سفارات ناجحة لعلها تجذب إلى هذا البلد الذي يحتضر جيوشا جديدة يدفعون بها غائلة العدو عن ديارهم المنهكة التي أوشكت على السقوط .

وقد روت لنا كتب التاريخ أخبار هذه الطائفة ، ومشقة ماقاموا به من جهد في طلب النصرة والمؤازرة ، ورأينا فشلهم في كل سفارة ، وضياعهم في كل حاضرة من حواضر المسلمين .

كان الحكام يقولون لهم كلاما غير مفهوم ، ويقدمون لهم وعودا معسولة ، وبقية الشعب ممن يسمعون أخبار المأساة من السفراء يرفعون أيديهم بالدعاء وأصواتهم بالبكاء . وكان غاية مايقدمونه أن يجمعوا نفقات الرحلة ليستطيعوا العودة إلى ديارهم فيدبرون أحوالهم قبل السقوط المزمع أن يكون .

ولعل من جاوز هذا هو السلطان المملوكي المصرى « جان بلاط » الذي خافه فرناندو فأرسل له سفارة تهدئة ، ورد عليه السلطان بسفارة أخرى تهدده ، ثم نسى كل واحد منهما ماكان وانشغل بما هو فيه .

### الغلبة في الشرق والانهيار في الغرب

كان ماتبقى من عالم الإسلام فى الغرب يوشك على السقوط . بينها أخذت إمراطورية عظيمة مكانها فى شرق الأرض لحماية الإسلام ، وشقت طريقها فى الوجود بفيالق جبارة ، وهى تسحق فى طريقها بخيلها بلدانا كثيرة ، وتبدد مع الغرابة والعجب جيوشا للإسلام لها قوة ومنعة ، وياليتهم اتحدوا جميعا وأخذوا مكانهم إلى الغرب ، حيث الصليب الذى يرفع فوق المآذن ، والمساجد التى تتحول إلى كنائس .

وسنعود إلى ذكر الإمبراطورية العثمانية ، وهي التي نعني في موضع آخر .

#### غرناطة تواجه المحنة وحدها

وهكذا وجد شعب غرناطة المسلم نفسه وحيدا فريدا قد اجتمع حوله أعداء أقوياء ، وتركه أصدقاء سفهاء يواجه محنته وحده ، وقد يرسلون إليه عبر البحر بالفتاوى المجهدة التي تزيد الأمر تعقيدا ومرارة .

هكذا كان الحال فى غرناطة الإسلامية ، بلد يوشك على السقوط فى يد النصارى ، وشعب يستغيث ولامغيث . وصار المجتمع الغرناطى صورة لبلاد الأندلس أيام تمزقها وحيرتها على مستوى الجزيرة كلها .

وقويت ممالك النصاري ، وجاء الوقت الذي توجه فيه ضربتها القاصمة .

## تذبذب السيادة بين المسلمين والنصارى في الأندلس

يبدو أن السيادة الإسلامية كانت طوال مرحلة التواجد الإسلامي في الأندلس في جانب المسلمين ، وبدأت كفة الميزان ترجح لصالح الممالك النصرانية بعد سقوط طليطلة سنة ١٠٨٥ م ، لأنها كانت أول مدينة أندلسية إسلامية عظيمة يستولى عليها النصارى بقيادة ألفونسو السادس ، الذي كان له دور سياسي وديني كبير في حرب الاستلاب النصراني ، التي يمكن أن نقول بحق إنها بدأت بداية حقيقية بسقوط طليطلة .

وكان الصراع بين الإسلام والنصرانية يأخذ طابعا دينيا فى أصله ، وإن تحول فى كثير من الأحيان إلى حملات للسلب والنهب تحت شعار الدين ، وكان الحال نفسه بالنسبة للجانب الإسلامى ، وإن تغلب جانب الجهاد والحرص على إقامة الدين والدفاع عنه .

## أمراء الطوائف ودورهم في الانهيار وضياع السيادة الإسلامية

وكان الممكن أن يستمر التغلب ، وتدوم السيطرة للمسلمين في هذه البلاد بعد معركة الزلاقة سنة ١٠٨٦ م التي تغلب فيها المسلمون على النصارى ، وتم توحيد البلاد الأندلسية في حكم المرابطين باستثناء جيوب صغيرة وبخاصة في الشمال الشرق ، ولكن المرابطين فوجئوا باختلاف الطوائف وأمرائهم ، الأمر الذي أضعف شوكة المسلمين ، فقد كان لزاما على يوسف ابن تاشفين وجيوشه أن يواجه عنوين شرسين : النصارى وفي جيوشهم كل فرسان الغرب

المسبحى ، بعد تعميمات الباباوات بضرورة ذهاب الأمراء فى جيوشهم لعون المسيحيين ، ودول الطوائف التي كانت لها الجيوش الجيدة المدربة على أحسن درجة من التدريب . وهو الأمر الذى أضعف الجانب الإسلامي بشكل واضح ، وأثر على سير المعارك بشكل عام .

## الحروب الصليبية في الشرق وأثرها على المسلمين في الغرب

واستطاعت البابوية أن تفتح للمسلمين جبهة فى الشرق ، ولعـل صراع الحروب الصليبيـة فى الشرق الإسلامي لم يبدأ حقيقة إلا بعد معركة الزلاقة التي انهزم فيها القشتاليون .

ولعل فتح هذه الجبهة في الشرق جعل الأمل في إنقاذ مسلمي الأندلس ضعيفا جدا ، فقد كانت الحملات الشرقية الصليبية شرسة ومجهزة أحسن تجهيز ، بالإضافة إلى التمويل المالي لهذه الحسلات الذي فاق قدرة المسلمين آنذاك . وشغل كافة الدول الإسلامية في الشرق في محاولة القضاء على الحسلات الأوربية ، رغم محاولات التنسيق والتفاهم التي جرت بين صلاح الدين لأيوني والسلطان أبي يعقوب المنصور ، ولكنها باءت بالفشل جميعها ، فقد ضعف سلطان الدين في نفوس الملوك والسلاطين وكثير من عامة الشعب .

# لبابا يلقى بثقله للقضاء على الإسلام في الشرق والغرب

وبعد معركة الزلاقة التي انتصر فيها المسلمون ، بدت سياسة القضاء على الإسلام في الأندلس واضحة أشد الوضوح ، فقد ألقى البابا بثقله في المعركة ، واستخدم نفوذه الديني العظيم وأثره على أمراء الغرب ، واستطاعت فرقة من الكرادلة تنسيق الاستراتيجية العامة للمعارك .

ههناك قسم من الأمراء عليه واجب ديني وهو التقدم إلى إسبانيا لمساعدة القشتاليين ، وقسم آخر لمعارك الشرق .

لهذا لم يكن من الغريب أن نجد في حصار المدن الأندلسية الكبرى فرسانا من فرنسا وبريطانيا والفلاندرز وسائر الممالك الأوربية على رأس قواتهم في المعارك الشهيرة بين المسلمين والنصارى .

ولكن روح الإسلام الغالبة ، والمجاهدين المسلمين الذين ملاً قلوبهم الحماس والإيمان قد استطاعوا – رغم كل عوامل الضعف الكامنة في المعسكر الإسلامي – الانتصار في معركة « الأرك » بقيادة أبي يعقوب المنصور خليفة الموحدين في سنة ١١٩٥ م ، وذلك بعد حوالي مائة عام من نصر الزلاقة المرابطي .

ولعل معركة ( الأرك ) الشهيرة كانت آخر زبالة في المصباح الإسلامي بأرض الأندلس ، فبعدها لم ينتصر المسلمون في معركة كبيرة أبدا حتى تم طردهم بشكل نهائي من هذه البلاد ، وإنهاء كل معالم الدين الإسلامي في نفوس الناس ، وفي سائر مظاهر الحياة بالمجتمع الأندلسي .

وبدأ مصير الأندلس الإسلامية يهتز ، وتعاونت جميع العناصر على إنهاء هذا الوجود فى تلك البلاد . ولعلنا لاندرى على وجه التحديد من قام بالدور الأكبر فى نهاية الإسلام هناك . هل هم النصارى ؟ أم المسلمون ؟ أم الاثنان معا ، وكل قد قام بدوره خير قيام ؟

ولله الأمر من قبل ومن بعد !

وجاءت بعد معركة « الأرك » معركة « العقاب » سنة ١٢١٢ م وهزم فيها المسلمون هزيمة ساحقة تحت قيادة أمير الموحدين محمد الناصر بن أبى يعقوب المنصور أعظم خلفاء الموحدين

### المسلمون يتقهقرون والنصارى يتقدمون

وبدأت الرؤية تبدو جلية بوضوح أمام كل العناصر التي يعنيها الأمر .

شمس الإسلام تغرب من إسبانيا .

وحرب الاستلاب المسيحية تأخذ مكانها المخطط المنظم في استرداد هذه البلاد إلى حظيرة النصرانية . والمسلمون في شغل شاغل عن كل هذا ، واستطاع عدوهم أن يشغلهم وأن يفسد عليهم خططهم وساهم والعائم على ذلك قوم آخرون يتسمون بأسماء إسلامية ، ويتواجدون في المسجد أثناء أداء الصلوات .

ونوى سفوط الدائن الكبرى والقواعد الإسلامية العظيمة واحدة بعد الأخرى ، وتم هذا على مرأى ومسمع من العالم أجمع ، هذا رغم الجيوش الإسلامية الجبارة في الشرق .

## عوامل إلهية تؤخر السقوط لأجل معلوم

كان من المسكن للأندلس الإسلامية أن تسقط في يد النصرانية في أعوام قلائل بعد معركة العقاب ، وتكن الذي حال دون هذا ظهور مملكة غرناطة في تلك الآونة التي تلت ضعف الموحدين ، بالإضافة إلى الخلافات الشديدة التي ظهرت آنذاك بين الممالك النصرانية الممثلة للوجود الصليبي في إسبانيا .

ولعن من أسباب شدة الخلاف ، شعور الجميع بقرب جنى الثمرة وهي سقوط الأندلس وانتهاء الوحود الإسلامي هناك ، وكل الممالك تريد أن تأخذ نصيبها من الأسلاب ، وقد أجلت هذه العراسل مجتمعة السقوط الأخير أكثر من قرنين ونصف ، جاهد فيها الشعب الغرناطي من أجن البقاء والحفاظ على تراث الإسلام ، فقد كان العدو أكبر وأعتى ، والمخطط أكثر شمولا ودقة في القصاء على الإسلام هناك .

## ظهور الجمعات الدينية النصرانية

وقد كان الخلاف بين الممالك النصرانية في الأندلس كبيرا ، ولكن ليس بنفس القدر الذي كان عليه عليه الخلاف بين أسراء المسلمين في القواعد المختلفة . وكان المسلمون يستعينون بالنصاري على إخوانهم ، و أم تتواجد هذه الظاهرة بنفس الدرجة في الجانب المسيحي ، وقد ظهرت جمعيات

دينية متعصبة وقوية في الجانب النصراني ، صارت تقوم بالعمليات الحربية ضد المسلمين متأثرة بالخلاف النصراني على مستوى الحكم ، بل كانت تعمل في مخطط واحد يحدوها شهر ديني عميق أحدث في المسلمين ضربات قاصمة ، وكان تأثيرهم أعظم من الجيوش السلمين ضربات قاصمة ، وكان تأثيرهم أعظم من الجيوش السلمين

وقد ظهرت هذه الجمعيات الدينية المسيحية في شرق الأرض وغربها ، وأنتم أنسا خاصة كان لها أكبر الأثر على سير المعارك . ومنها على سبيل المثال وليس الحصر .

جماعة فرسان المعبد (الداوية).

فرسان القديس يوحنا ( الإسبتارية ) .

ثم فرع جماعة فرسان المعبد في مملكة أراجون أيام ألفونسو المحارب.

وقد انضم إليها الكونت ريمون برنجار أمير برشلونة المسيحى. وكان لها دور خطير ضد المسلمين في الأندلس.

ثم اتفقت الأديرة والكنائس على عمل نظام عسكرى خاص فى منطقة شمال شرق إسبانيا أطلق عليه جمعية القديس يوليان ، وسمبت بعد ذلك جمعية فرسان القنطرة .

ثم كانت أقوى الجمعيات الدينية المسيحية في ذلك العصر بعد ذلك ، وماأطلق عليه « فرسان قلعة رباح » وقد أنشأها مجموعة من الأحبار والرهبان الورعين ، الذين جعلوا للصراع طابعا دينيا محضا ، بعيدا عن المكاسب الدنيوية والاستيلاء على الأراضي بغرض الثراء والرفاهية والسلطة ، بل كان كل هدفهم هو القضاء على الإسلام واستعادة هذه الأراضي لسلطان الكنيسة وتوالى ظهور فروع لهذه الجماعات في كل بلاد إسبانيا المسيحية .

### الجهاد الإسلامي الشعبي

وقد قابل ذلك – أو كان يواكبه – جماعات مختلفة من المسلمين المجاهدين المرابطين على الثغور حيث نقاط التماس المسيحية الإسلامية .

وتكونت هذه الجماعات من المهاجرين الذين وفدوا من سائر بلاد الشرق الإسلامي ومن بلاد الغرب، ومن المدن التي غلب عليها النصاري.

وكانت تحدوهم مشاعر دينية عميقة ، ولكنهم كانوا فقراء ، لم يقدم لهم أحد يد العون ، إلا بعض التجار وأهل الثراء من المسلمين ، ولكن ليس بالقدر الذى كانت بيه الجمعيات الدينية المسيحية ، و لم يكن أثرهم بأى حال يقابل أثر جماعات الفرسان النصرانية ، التي كان لها دور كبير في بعض الأحيان في حسم المعارك ضد المسلمين .

وكان كل هذا انعكاسا للواقع السياسي والديني في العالم آنذاك!

فالبابا في روما له أعظم النفوذ والتأثير على كل ملوك وأمراء المسيحية في أوربا . والخليفة العباسي الذي يواجهه من الناحية الأخرى كان له أثر اسمى فقط ، ولم يكن له التأثير المطلوب في توجيه المعارك وتوحيد الأمراء ، بل كان ألعوبة في يد المتغلبين وماأسهل تشله والإتيان بنيره ، ولم يكن ينظر إليه بنظرة فيها تقدير واعتبار إلا في نفوس الجماهير الإسلامية المغلوبة على أسرها ، والبعيدة كل البعد عن مناطق التأثير والتغيير وصنع القرار .

شعوب لم تكن تملك إلا إفراز الجمعيات الدينية التي ترابط على الثغور ليس لديها المئونة والذخائر للمقاومة والجهاد . وسرعان ماتطأها سنابك خيل النصارى ، في صورة من الجهاد المؤثر والاستشهاد البليغ .

## النصارى يستعينون ببعض الأمراء المسلمين

كان الخلاف بين الممالك النصرانية من سمة هذا العصر ، وكانوا يستعينون بالأمراء السنمير في حروبهم ضد بعضهم وبعض ، وكان يتم هذا ضمن خطط موضوعة ، ينسق بينها ألبها وكنا الكرادلة ورجال الدين ، وكان الهدف من كل هذا استنفاد مدارد الإمارات الإسلامية ، وتبديد جيوشها في الحروب التي تؤدى في النهاية إلى توحيد إسهايا النه سائية في مواجهة الوجود الإسلامي هناك .

وكان الخلاف بين الممالك الإسلامية من سمة هذا العصر أيضا ، وكانوا يتحالفون مع ملوك النصارى فى توطيد سلطانهم ، رغم أن هذا يخالف تعاليم الإسلام الواضحة المُعالَم في الْفر وتفاصيل السنة النبوية .

و لم تكن تحكم هذه السياسة البالغة الخطأ استراتيجية واضحة المعالم ، بل كانت نتيجنها هائمة ضياع أراض من الجانب الإسلامي ، و لم يكن هناك حكم يحكم بين الأمراء المسلمين ، يرجعون لحكمه ويأتمرون بأمره ، مثل البابا في الجانب النصراني .

وهكذا كان شكل الصراع بين المسلمين والنصارى!

أمة مسيحية تكونت في إسبانيا في غفلة من المسلمين ، تحكمها استراتيجية واحده ، بتقدم لها بالمساعدة كل مسيحيى الأرض ، وعلى رأسهم البابا ، وهي تسير إلى تحقيق أهدافها قدما بخطوات واضحة ، في هدف متفق عليه ، يؤثر فيه سلبا بعض الخلاف ، ولكنهم يكسبون دائما أراضي جديدة ، ويعرفون ماذا يريدون على وجه التحديد .

وأمة من المسلمين قد اختلطت أهدافها وتمازجت ، و لم تعد لها استراتيجية واضحة المعالم. وغاية ماتفعله هو رد فعل لما يفعله بها جيرانها النصارى .

أمراء قد فقدوا الدين والشرف ومعانى الفروسية الحقة ، وشعب مسلم مجاعد بسرك معني الدين يقوده هؤلاء الحكام وهو في حيرة بينهم وبين العدو النصراني الغالب.

### موت ابن الأحمر وولاية محمد الفقيه

تكونت مملكة غرناطة في هذه الظروف وحكمتها تلك المفاهيم.

تغلب ابن الأحمر على تلك الناحية وشارك فى القضاء على ابن هود ، الذى كان يمثل أملا فى التحرر آنذاك ، واشترك ابن الأحمر فى سقوط إشبيلية ووضع فرقة من جيشه تحت إمرة فرناندو الثالث « القديس » أثناء الحصار ، وأقنع أصحاب الحصون وكافة أمراء المدن بالتسليم حقنا للدماء وحرصا على أحسن الشروط ، ثم انزوى داخل مملكته يقاوم المتغلبين والمتوثبين الذين كانوا يغلفون أهدافهم بمبادىء إسلامية سامية للتخلص من نير النصارى . وكانوا فى الواقع يعملون جاهدين على تعجيل النهاية .

وشعب مسلم لم يكن أمامه غير الجهاد وتقديم المال والروح فى سبيل الله ، ويجتهد فى سبيل تحقيق هذا دون قيادة تعرف ماذا تريد .

مات ابن الأحمر فى الثانين من عمره على أثر سقطة من فوق جواده ، وخلفه فى الحكم أبو عبد الله محمد الملقب بالفقيه ، وهو الذى وضع القواعد ورتب المراسيم لقيام الدولة النصرية ، وخلع عليها شكل المملكة بكافة تقاليد الملك وأشكاله .

وكان يعاصر ألفونسو العاشر ملك قشتالة الذى سار على نهج أبيه فرناندو الثالث ( القديس ) وكان ألفونسو يلقب ( بالحكيم ) .

ولم يكن محمد الفقيه أكثر من ملك يحاول تثبيت ملكه بقهر الشعب ونشر الشرطة بين الجماهير ينقلون إليه الأخبار ، ومن ثم ينكل بكل من ينادى بالتخلص من التبعية لقشتالة التي كان لها – رغم الصراع – الكلمة الأولى في السياسة الداخلية والخارجية لشئون البلاد .

## الحليف المسلم الوحيد للمسلمين في غرناطة

وكان من حسنات ابن الأحمر أن أوصى ولده محمد الفقيه أن يستعين دائما بالملوك من بنى مرين الذين قاموا فى المغرب على أنقاض الموحدين ، وكانوا لايزالون فى صراع لتثبيت دعائم ملكهم مع فلول الموحدين المنتشرين فى الجبال ، وفى بعض المدن والمناطق ، الأمر الذى حال دون تقديم المساعدات الفعالة فى دعم الغرناطيين ضد القوى النصرانية التى أوشكت على الوحدة والانسلاك فى دولة واحدة .

وكانت قشتالة قد أرسلت إنذارها الشهير الحاسم بتسليم كافة الحصون والمدن والرضوخ لسلطان النصرانية ، أو هي الحرب غير المأمونة العواقب بالنسبة للجانب الإسلامي .

فالنصارى يعلمون أنهم أمام عدو إسلامى قد نخر السوس والفساد فى مملكته ، وهم يقفون أمامهم دون معين أو نصير .

وأرسل محمد الفقيه ، ملك غرناطة ، سفارة من الفقهاء والكبراء إلى سلطان المغرب أبى يوسف يستصرخه ويطلب منه العون ، على النحو الذي فعله المعتمد بن عباد وسائر أمراء الطوائف في أواخر أيامهم ، عندما استنجدوا بأمير المرابطين يوسف بن تاشفين ، ولكن جاء هذا في وقت قد غلب فيه القدر ، وتغيرت الظروف ، وتبدلت الأحوال ، وكانت الأمور تجرى بالمقادير التي رسمتها الأحداث وصنعتها السياسات الخاطئة لقائمة طويلة من السلاطين والأمراء في الأندلس وبلاد المغرب والتي أدت في النهاية إلى الضياع .

## عمد الفقيه يستنجد بالسلطان أبى يوسف الأول

وكتب محمد الفقيه رسالة طويلة مؤثرة للسلطان أبي يوسف، ومما جاء فيها:

و تطول علينا بمعلوم حدك ، ومشهود جدك ، قد جعلك الله رحمة تحيى عيشها بجيوشك السريعة ، وخلفك سُلما من الخير وذريعة ، فقد تطاول العدو النصراني على الإسلام ، واهتضم جناحه كل الاهتضام ، وقد استخلص قواعدها ، ومزق بلدانها ، وقتل رجالها وسبى ذراريها ونساءها ، وغنم أموالها . وقد جاء بإبراقه وإرعاده ، وعدده وإيعاده ، وطلب منا أن نسلم مابقى في أيدينا من المنابر والصوامع والمحاريب والجوامع ، ليقيم بها الصلبان ، ويثبت بها الأقسة والرهبان . وقد وطأ الله لك ملكا عظيما شكرك الله على جهادك في سبيله ، وقيامك بحقه ، وإجهادك في نصر دينه وتكميله ، ولديك من نية الخير ، فابعث باعث بعثك إلى نصر مناره ، واقتباس نوره ، وعندك من جنود الله من يشترى الجنات بنفسه ، فإن شئت الجنة فالأندلس قطوفها دانية ، وجناتها عالية ، وإن أردت الآخرة فيهاجها لا يفتر ، وهذه الجنة قد ادخرها الله لظلال سيوفكم ، واحتال معروفكم ، ونحن نستعين بالله العظيم ، وبملائكته المسومين ، ثم بكم على الكافرين )(۱) .

كل هذا بلا فائدة ، فقد كانت المقدمات النكدة لاتؤدى إلا إلى نتيجة واضحة ، قد اشترك في صنعها كل ملوك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية لمؤلف مجهول عن أخبار دولة بنى مرين ( الجزائر ١٩٣٠ م )

## السلطان أبو يوسف المريني الأول ودوره في الدفاع عن غرناطة

وردّ سلطان بنى مرين ردا حسنا مطمئنا ، وكانت دولة بنى مرين فى أول عهدها وكسائر الممالك الإسلامية تكون فى نشأتها متجردة تحدوها روح الجهاد فى سبيل الله ، وهو اعتادها الأساسى فى جذب الجماهير إليها والتفافهم حولها .

واستطاع السلطان أبو يوسف أن يعقد بعض المعاهدات مع الخارجين عليه والمناوئين بنية الجهاد فى سبيل الله . واستجابوا له ، وعبر البحر فى اتفاق مع محمد الفقيه ونزل بثغر طريف ، وعاث فى أرض النصارى حتى شريش ، وقدم إليه محمد الفقيه .

وسرت روح جديدة في بلاد الأندلس.

وعادت أمجاد المرابطين فى نصر « الزلاقة » ، وروح الموحدين فى لمعركة « الأرك » واستبشر المسلمون .

وأحدث جواز السلطان أبى يوسف رجة عظيمة فى كل بلاد الأندلس، وتوجس النصارى خيفة من هذا التحالف الذى نتج عنه جواز الجيوش المغربية.

ولكن عوامل الضعف والانحلال والتمزق سرعان ماعملت عملها ، وبدأ الخلاف بين حكام غرناطة وبين بنى أشقيلولة أصهارهم ومنافسيهم فى حكم غرناطة .

وفشلت كل محاولات السلطان أبي يوسف في التوفيق بينهم .

ورغم أن محمدا الفقيه قد عاد إلى حاضرة ملكه فى غرناطة ، فإن السلطان أبا يوسف قد سار قدما فى جيشه متتبعا للنصارى حسب قدرته وإمكاناته العسكرية التى أضعفها تخلى محمد الفقيه عن تقديم العون الفعلى له ، على النحو الذى فعله المعتمد بن عباد فى الزمن القديم أيام يوسف ابن تاشفين .

استطاع السلطان أبو يوسف المريني أن يرهب النصارى وأن يحطم الجيش القشتالي ، وأن يقتل قائده الدون « نونينو دى لارا » ، وأرسل رأسه إلى محمد الفقيه في غرناطة ، الذي أرسلها بدوره مضمخة في الطيب وفي لفافة من الحرير ، ومعها خطاب اعتذار إلى ملك قشتالة . ويعجز العقل عن التحليل والتفسير .

ولله في خلقه شئون .

وعاد السلطان أبو يوسف المريني إلى بلاده فى المغرب ، وترك خلفه نصارى قد خبت فى نفوسهم الحمّاسة للقضاء على المسلمين إلى حين ، ومملكة للمسلمين فى غرناطة تحمل فى طياتها بذور الفناء .

ملك فى العاصمة هو محمد الفقيه ، وحاكم فى مالقة هو أبو محمد بن أشقيلولة الذى مات فسافر ولده إلى المغرب يستعين بسلطانها فأقره على مكانه فى مالقة ، مما زاد شقة الخلاف بين الرحم محمد الفقيه وبين حلفائه من المسلمين .

وصار من الواضح الجلى أن سلطان بنى مرين قد صارت له الكلمة العليا فى السياسة الداخلية لملكة غرناطة .

## تحالف محمد الفقيه مع ملك قشتالة.

وكانت الخطة الخالدة فى السياسة الأندلسية تحالف ابن الأحمر محمد الفقيه مع ملك قشتالة ، واستطاع الاستيلاء على مالقة ، وأرسل سفارة إلى أعداء أبى يوسف سلطان بنى مرين يؤازرهم ويناصرهم ضده .

واختلط الحابل بالنابل ، والقشتاليون يتحالفون مرة مع هذا ضد ذاك والعكس ، ونتيجة هذا كله ضياع المدن الإسلامية والتمكين للنصارى فى الأرض .

ويصعب على المؤرخ المنصف فهم اللعبة السياسية في تلك الأيام ، وكيف كانت تدور .

#### بنو مرين والتحالفات النصرانية

وسرعان مارأينا بنى مرين يدخلون فى دائرة التحالفات النصرانية ، ولكن لنصر هذا ضد ذاك من ملوك قشتالة . بالسلطان المرينى ضد ولده سانشو الذى ثار عليه،وعاونه النبلاء . وجاز السلطان البحر وقدم له ألفونسو تاجه رهينة بالوفاء لما اتفقا عليه من أجل المناصرة والمؤازرة . خلى ابن الأحمر محمد الفقيه نفسه بعيدا عن دائرة هذا الصراع ، ولكن المستشارين أشاروا عليه بمناصرة سانشو ضد أبيه ، وفعل ، ثم عاد وآثر أن يكون فى الجانب القوى ، رغم أن هواه مع سانشو . ولعل الحرب الأهلية القشتالية قد ساعدت كثيرا فى تأخر سقوط غرناطة .

## النصارى بين بني مرين وبني الأحمر

لم يستقر الحال لبنى الأحمر فى حكم غرناطة مرة واحدة ، بل كانت الأمور بينهم وبين السلاطين من آل مرين فى حالة جذب وتنافر ، وكانوا يشاركونهم فى حكم بعض مدن الإقليم ، ثم يتنازلون عنها لبنى الأحمر . حسب علائق المودة . ووجهة النظر السياسية من جانب بنى مرين فى أرض المغرب ، وحسب ظروفهم من القوة والضعف ، وقدرتهم أو عدمها فى التغلب على مناوئيهم فى الجبال وفى تونس وغيرها .

وتوجس سانشو ملك قشتالة من تزايد قوة السلطان أبى يعقوب الذى خلف المنصور من بنى مرين فى حكم المغرب. فعقد محالفة مع ابن الأحمر ، وقد صار اللقب علما على كل أبناء محمد بن يوسف بن الأحمر الذى تغلب على غرناطة من قبل.

واستطاع سانشو بهذا التحالف أن يستولى على جزيرة طريف، ورفض أن يسلمها لابن

الأحمر – كما وعده من قبل – وأدرك ملك غرناطة خطأه ، وعادت لعبة الاعتذار ، وأرسل وفادة للصلح مع ملك المغرب وقد تمت بنجاح .

وحاولت المغرب استعادة « طريف » مرة ثانية بلا فائدة .

وتصالح محمد الفقيه مع ملك أراجون صلحا حقيقيا أبديا كما نصت المعاهدة ، وأن يكون كل منهما عونا للآخر ضد أعدائه سواء كانوا من المسلمين أو من قشتالة . وأن تسير التجارة بين البلدين في يسر ورخاء .

## تدهور العلاقات بين بني مرين وبني الأحمر أيام المخلوع

خلف محمدا الفقيه ولده أبو عبدالله الملقب بالمخلوع وكان ضريرا .

وكان ذلك في شعبان سنة ٧٠١ هـ مايو ١٣٠٢ م .

تحكم فيه وغلب عليه وزيره ووزير أبيه أبو عبد الله محمد بن الحكيم اللخمى ، وفى عهده ساءت العلاقات بين غرناطة ودولة بنى مرين المغربية الحليف الطبيعى لهم . الأمر الذى أدى إلى ظهور مؤامرات داخل البلاط المغربي ، كان نتيجتها قتل السلطان أبى يعقوب غيلة ، فى ذى القعدة ٧٠٦ هـ أبريل ١٣٠٧ م وقيام حرب أهلية بين ولديه أبى ثابت وأبى سالم ، انتهت بمقتل أبى سالم واستقرار العرش لأبى ثابت ، الذى لم يستقر له العرش إلا بعد سلسلة من الحروب الأهلية العنيفة ضد مناوئيه ، وكان من أجرئهم وأشدهم أبو العلاء المرينى أحد أبناء عمومته ، الذى بدأ حركته أيام السلطان أبى يعقوب ثم استفحل أمره بعد اغتياله .

وكل هذا كان يؤثر سلبا أو إيجابا فى التحالف والتناصر بين غرناطة وجيرانها المتربصين بها من النصارى فى قشتالة وأراجون .

### سقوط جبل طارق فی ید النصاری وأثره السیاسی

ثار أهل غرناطة على أبى عبد الله محمد المخلوع الضرير ، وكان على رأس الثورة أخوه أبو الجيوش نصر بن محمد الفقيه .

بدأت الثورة في أول أيام عيد الفطر عام ٧٠٨ هـ عام ١٣٠٩ م، وقتل الوزير، وخلع السلطان، ونفي إلى « المنكب » ثم عاد فمات مخلوعا في غرناطة بعد خمس سنوات.

وكانت « سبتة » آنذاك تحت حكم الملوك من بنى الأحمر ، وانتهز المغربيون هذه السانحة فطردوا الأندلسيين منها .

و لم يكن سلطان غرناطة الجديد على علم بالسياسة وتدبير الحكم رغم ولعه وشغفه بالعلوم والرياضيات التي كانت له فيها تآليف كثيرة .

وساءت علاقته بحلفائه من بنى مرين فى بلاد المغرب ، الأمر الذى شجع القشتاليين فى مشروعهم الجرىء للاستيلاء على جبل طارق .

واستجاب خايمي الأول ملك أراجون لطلبات فرناندو الرابع ملك قشتالة ، رغم المعاهدة الأبدية التي بين خايمي وملوك بني الأحمر . وحاصرت قوات خايمي وأساطيله ميناء ( ألمرية ) ليعطى الفرصة لفرناندو بالتصرف البرى في منطقة جبل طارق ، بينها ظلت القوة المغربية على الحياد لسوء العلاقات بينها وبين بني الأحمر .

واستطاعت « ألمرية » أن تصمد أمام الحصار وأن تنجو من السقوط .

ورغم هزائم النصارى أمام جبل طارق فإن إصرارهم على الحصار الطويل أدى إلى سقوط جبل طارق في النهاية أواخر ٧٠٩ هـ مارس ١٣١٠ م .

وأدرك ابن الأحمر خطأ السياسة المبنية على عداء بنى مرين فى المغرب ، فأرسل سفارة إلى سلطانهم يطلب الصفح ويعتذر ، وكالعادة قُبِلَ منه ذلك بشرط التنازل عن بعض الحصون والمدن .

وبسقوط جبل طارق كسر الجسر الطبيعي بين الأندلس والمغرب الذي كان له أكبر الأثر في رد الهجمات النصرَانية على القواعد الإسلامية هنا وهناك .

واضطر سلطان بنى الأحمر - من وجهة نظره - إلى إعادة التحالف مع فرناندو الرابع ، وذلك لانشغال بنى مرين بظروفهم الخاصة ، وعدم قدرتهم على نجدة المسلمين في سلاسة ويسر كما كانوا يفعلون من قبل .

واضطربت غرناطة بعوامل الثورة لما يرى الشعب من عبث حكامه بمصائر البلاد ، ومن تحالفهم الذي لاينقطع مع النصاري وأعداء الإسلام .

وأعلن فرج بن اسماعيل النصرى صاحب مالقة وابن عم السلطان العصيان على السلطة الشرعية ، ودعا لنفسه ، واستطاع التغلب على « ألمرية » و « بلش » وسائر مدن الجنوب الأندلسي .

وفى أوائل ٧١٢ هـ ١٣١٣ م دخل السلطان أبو سعيد فرج بن إسماعيل النصرى غزناطة وأجبر السلطان نصر على التنازل عن العرش بعد معركة عسكرية هزم فيها الأخير .

وبدأت قشتالة تفكر في مشروع جديد يحقق استرداد كل هذه الأراضي من أرض المسلمين ، في ظروف بدت كأحسن ماتكون لتحقيق مثل هذه الأهداف .

# رياح التغيير تهب على غرناطة .

تولى السلطان إسماعيل حكم غرناطة بعد أبيه في ٧١٣ هـ ١٣١٤ م .

وكانت غرناطة تحكمها عوامل شتى ، مابين هزائم عسكرية عديدة أمام القشتاليين والمتوثبين ، وحكام المغرب ، العون الطبيعى والنصير الحقيقى لبلاد الأندلس ، بعد أن خبت فكرة الاستعانة بمسلمى المشرق ، ومابين حكومات هزيلة متعاقبة صار الفساد فيها تقاليد تورث ، وتنتقل من عقب إلى عقب في هون ويسر ، وكأن قانون الوراثة الذي يسرى على الأحياء هو الذي يحكمها ويحدد مسارها ، ومابين شعب عنى قادر ، قد جمعت له الثروة مع أغنياء المهاجرين والمدجنين الذين وفدوا إلى المملكة من سائر قواعد الإسلام التي ضاعت عبر معارك القرون ، وجمهور قد جاء إلى غرناطة بكل مافي العادات القشتالية من روح تجافي الدين وتتناقض معه .

ونقلوا إلى غرناطة كل العادات الغربية التي كانت حديثة عهد بالمسلمين ، ومن أطرف هذه العادات – التي كانت مثار غضب أكثرية المجاهدين الصادقين – الولائم التي كانت تحضرها النساء مع الرجال . والتي صدر بشأنها مرسوم سلطاني يحرم إقامتها .

وهناك عامل آخر كان له الأثر الأكبر في تحريك الأحداث داخل غرناطة المسلمة ، وهو الجماعات الإسلامية التي تكونت في الأرباض والأحياء المختلفة ، تحت إمرة بعض العلماء من ذوى الاجتهاد الحسن والتوجه الصحيح والرغبة الخالصة في أداء الواجب الإسلامي ، على مافي ذلك من تكاليف كبيرة آنذاك .

وقد انعكس كل هذا على الحكومة ، إذ وجد فيها من يستطيع التجاوب مع هذه الأفكار التي يمور بها المجتمع .

وقد وجدت غرناطة ضالتها المنشودة فى السلطان إسماعيل ابن السلطان فرج النصرى . . وكان الجانب القشتالي يظن أن الفرصة قد سنحت لاستلاب غرناطة من أيدى المسلمين .

#### هزيمة المسلمين في وادى فرتونة

ففى أوائل عهد السلطان إسماعيل والدولة منشغلة بالتغيرات التى تحدث عقب وصول أى سلطان جديد إلى الحكم هجمت قشتالة بجيوشها وعاثت فسادا فى كافة القرى والبلاد والزروع المحيطة بغرناطة ، واستطاع جندها الحصول والاستيلاء على كثير من القواعد والحصون ، ثم أنزلوا بالمسلمين هزيمة منكرة فى وادى فرتونة فى عام ٧١٦ هـ ١٣١٧ م .

وزادت الحماسة القشتالية ووجهوا قواتهم إلى الجزيرة الخضراء لمنع وصول المدد من بلاد المغرب .

وكانت الجزيرة الخضراء محصنة منيعة ، فتوجهت القوات القشتالية تدفعها الحماسة دون تخطيط مسبق إلى حاضرة غرناطة للاستيلاء عليها وإنهاء الوجود الإسلامي بشكل نهائى في كل بلاد الأندلس .

## البابا يحاول إنهاء المسألة الإسلامية في الأندلس

وعلمت أوربا وأخطر البابا بذلك التحول الخطير في الخطط القشتالية ، واستعمل نفوذه الديني لاجتناء الثمرة التي آن أوان قطافها .

حاصرت غرناطة جيوش جرارة على رأسها الدون بيدرو أحد الأوصياء على ألفونسو الحادى عشر وكان طفلا آنذاك . وفى الجيش فرقة من القوات الإنجليزية يقودها أمير ويلز ، ومتطوعة من فرنسا والفلاندرز وسائر بلاد أوربا امتثالا لأوامر البابا فى الانتهاء من المسألة الأندلسية .

ونظراً للعلاقات السيئة التي كانت بين ملوك بني الأحمر والسلاطين من بني مرين في بلاد المغرب ، فقد رفض السلطان أبو سعيد المريني تقديم يد العون إلى غرناطة المحتضرة للثقة المفقودة بين الدولتين .

ولكن غرناطة فى ذلك الوقت كانت منطقة جذب للمجاهدين الصادقين الفقراء من أهل المغرب بحماستهم الآثرة فى حماية الإسلام. وكانوا يجتازون البحر لنصرة من فى غرناطة من إخوانهم المسلمين دون إذن من حكومة أو رئيس.

ووجد سلطان غرناطة فى صفه جيشا من المتطوعين المسلمين المغاربة يقودهم جندى جرىء شديد البأس ، هو شيخ الغزاة أبو سعيد عثمان بن أبى العلاء من أهل المغرب الذى كان شعبها يغلى غليانا شديدا رغبة فى نصرة الإسلام ، وذلك بالوقوف أمام أعداء الأندلس الجريحة التى تنزف دما .

وعلى عجل تكون للدفاع عن غرناطة جيش يحمل فى طياته كل عوامل النجاح والانتصار ، ومن أهمها الرغبة الصادقة فى الاستشهاد والموت فى سبيل الله . وعلم الجانب القشتالى بنية المسلمين من أهل غرناطة فى الاستبسال دفاعا عن المدينة ، وهى آخر ماتبقى من أرض الإسلام السليبة هناك .

وجاء الدون خوان الوصى الآخر على عرش ألفونسو الحادى عشر . وطارت تعميمات البابا وأوامره إلى كل الأمراء فى كل بلد يعبد فيها الصليب .

وتوالت الجيوش النصرانية زحفا إلى زميلاتها المنتشرة فى بسائط غرناطة ، وأحاطت بالمدينة الصامدة ، وانتشر الرهبان والأحبار بين الجند والقواد ، يزكون حماسهم ويباركونهم فى حربهم المقدسة ، ويبشرونهم بالمقام الرفيع فى جوار المسيح وأحضان القديسين .

#### غرناطة تصد الهجمة الصليبية

وهنا وبالمعايير المادية البحتة نستطيع القول إن المدينة قد حكم عليها بالسقوط والفناء . فهى ضعيفة الموارد ، وعدد المقاتلة فيها قليل . وأمامها جيش قادر منظم يستطيع غزوها بسهولة ويسر .

ولكن هناك عوامل غيبية قد تتدخل فى شكل الحياة ، بطريقة لانفهمها ولأسباب لانعلمها ، فتقلب الموازين وتكسر القوانين ، ومن ثم تختلف النتائج عن سائر ماعرفه الناس وألفوه ، ولو أن هذا التغير والتدخل يخضع لقانون من الصعب على الناس أن يعرفوه أو يالفوه . وهو أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون ، كما بيَّن ذلك القرآن الكريم ، فلله أمر هو بالغه ، يحققه من خلال القوانين ، أو عندما تجتمع كل القوانين على نتيجة محتومة فى نظر الناس ، ولكنها ليست كذلك فى إرادة الله سبحانه وتعالى وعلمه .

أوكل السلطان إسماعيل بن الأحمر شيخ الغزاة أبا سعيد عثمان فى قيادة جيش المدافعين عن غرناطة . وجمع الرجل قادته وأوصاهم بالجهاد والصبر وذكّرهم بالجنة ومصير الشهداء .. وباتت المدينة كلها تقرأ القرآن الكريم ، والكل يرفع يديه دعاء إلى الله أن ينصر الإسلام والمسلمين .

وخرجت الجيوش من أبواب غرناطة لمواجهة جيش النصارى يطلبون الشهادة من خلال صفوفه ، و لم يكن النصر يعنيهم أو يفكرون فيه . فكل السنن والنواميس تقول بهزيمتهم لامحالة ، وأن مايفعلونه ضرب من الاستشهاد البليغ .

### القضاء على الجيش القشتالي في معركة إلبيرة مايو ١٣١٨ م

انتصر المسلمون في هذه المعركة نصرا مؤزرا ، وقتل من القشتاليين عدة ألوف ، وغرق في نهر « شنيل » أثناء الهرب عدة ألوف أخرى . وتم أسر عدة آلاف . وتمكن عدة آلاف من الهرب .

استمرت هذه المعركة ثلاثة أيام دون نوم ، فقد كان المسلمون حريصين على الشهادة ويستعجلونها ، ولكنّ لله أمرا هو بالغه فمن استشهد من المسلمين في هذه الوقعة قليل بينا تم القضاء على الجيش الصليبي ومزق شر ممزق ، وقتل قائده الدون بيدرو ، ووضعت جثته في

تابوت من ذهب وعلقت على أسوار غرناطة حيث تنعكس عليه الشمس فتذكر من يفكر في المجوم على هذه المدينة بالموت المتربص خلفها .

هذه كانت معركة إلبيرة التي وقعت في ربيع الثاني سنة ٧١٨ هـ مايو ١٣١٨ م ولعلها كانت سببا رئيسا في حفظ غرناطة من الضياع أكثر من قرن ونصف .

## المسلمون يستخدمون المدافع لأول مرة في التاريخ سنة ١٣٢٤ م

سرت فى المسلمين روح جديدة على أثر الانتصار العظيم الذى أحرزوه ، وصار العلماء والفقهاء والمجاهدون يذكرون الناس بأرض المسلمين التى استلبها النصارى . ولم يكن السلطان إسماعيل بن الأحمر متناقضا مع هذا التيار ، بل كانت تحدوه نزعة دينية عميقة ، وقد وصفه ابن الخطيب بأنه كان يتمتع بخلال باهرة ، وأنه كان يشتد فى القضاء على البدع ، وتحكيم شرع الله ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأنه قد أمر بإغلاق الحانات ، ومنع بيع الخمر ، ووضع تجارها فى السجن ، وهو الذى منع جلوس الفتيات فى ولائم الرجال ، كما بينا من قبل .

استجاب السلطان إسماعيل لهذه الروح التي سرت في المسلمين ، وخرج بنفسه على رأس الجيش في خطة جديدة لاستعادة بلاد الإسلام التي ضيعها من كان قبله في قرون الفساد والضياع والحلاف .

وفى عام ٧٢٤ هـ ١٣٢٤ م حاصر السلطان مدينة ( بيَّاسة ) المسلمة التي كانت في أيدى النصاري ، وقد استولوا عليها من قبل .

ولأول مرة في التاريخ تستخدم المدافع في ضرب أسوار مدينة .

وهو الأمر الذى تجاوزه المؤرخون للأسف، ومروا عليه مرورا عابرا على أهميته وشدة خطورته، فقد كان في ذلك الوقت سلاحا جديدا عجيباً له فعل السحر في الحرب والقتال. اخترعه المسلمون وجربوه بنجاح فى استعادة مدينة « بيَّاسة » الإسلامية من أيدى النصارى . واستطاع السلطان بهذه الروح الجديدة والأسلحة التي لم يعرفها النصارى من قبل أن يستعيد مدينة أخرى فى العام التالى ، وهى مدينة « مرتش » وبدت آفاق جديدة للمسلمين ، وكانت خطة لاستعادة كل الأراضى التي ضاعت ، وتأهب الناس لتحول جديد فى مسار التاريخ . ولكن !

قتل السلطان إسماعيل غيلة بباب قصره فى تفصيل مخجل ، يأبى القلم أن يسطره . وعاد التاريخ إلى مساره القديم ، وخبت الروح الإسلامية بقتل السلطان وما تلا ذلك من تفاصيل . وعادت الأمور سيرتها الأولى .

وتوفى السلطان الشهيد في رجب ٧٢٥ هـ يونيو ١٣٢٥ م .

### الجهاد في سبيل الله بين الشد والجذب

وبموت السلطان إسماعيل تولى ولده أبو عبد الله محمد وكان فى الحادية عشرة من عمره ، وقام الأوصياء على عرشه من الوزراء ، وكان الصراع بينهم حتى تغلب واحد منهم . وتجددت المعاهدات والتحالفات مع دولة أراجون النصرانية .

وانتقلت دائرة الصراع والقتال إلى المعسكر الإسلامي .

واستبسل المسلمون في قتال بعضهم البعض ، مما أدى إلى انتهاز الفرصة من جانب القشتاليين كالعادة في استعادة بعض الحصون والمدن التي فقدوها في الزمن القريب .

وساءت أحوال غرناطة عسكريا وسياسيا ، واضطر السلطان للتفاهم مع الخارجين عليه والنزول على شروطهم ، وعقد بينهم هدنة على أن يستقروا فى « وادى آش » ويحكموه باسمه وتحت سلطانه من الناحية الشكلية .

### قمة فاس سنة ١٣٣٢ م

واجتاز ابن الأحمر – وهو كما قلنا اسم علم على كل من يحكم غرناطة حتى سقوطها – العدوة إلى بلاد المغرب ، وعقد مؤتمر قمة مع سلطان المغرب الذى كان قد نفض يديه من قضية الأندلس لاضطراب سياستها وتذبذبها بين المحالفة والعداء .

ونجح مؤتمر القمة الذي عقد بفاس عام ٧٣٢ هـ ١٣٣٢ م.

وهو أمر يذكرنا بمؤتمرات القمة العربية التي بدأت بالانعقاد منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي ، يتعادون ويتصالحون بلا خطة أو هدف ، بينها تضيع القضايا القومية والإسلامية في ضباب التاريخ مع توالى الاجتماعات والمصالحات والعداوات ، والإحن المستمرة العميقة التي لايخفيها التدوين والنظر الثاقب المتأنى البعيد الغور .

#### المسلمون يستعيدون جبل طارق

وأسفر مؤتمر القمة بفاس عن خطة لاستعادة جبل طارق الذى سلبه القشتاليون .

وزحفت قوات غرناطة برا ، وحاصر الأسطول المغربى الجبل بحرا ، لمنع وصول المدد للقوات القشتالية المحاصرة ، واستعيد الجبل إلى حوزة المسلمين ، واضطر ألفونسو الحادى عشر إلى عقد الصلح مع ابن الأحمر بعد أن وصل إلى الجبل بعد تمام استعادة المسلمين له .

وقتل السلطان محمد بن إسماعيل « ابن الأحمر » في طريق عودته إلى حاضرته في قصة أخرى غادرة الفصول دنيثة التفاصيل .

استشهد السلطان محمد بن إسماعيل في ٧٣٣ هـ ١٣٣٣ م.

مزقته رماح المتآمرين وتركت جثته بلا دفن في العراء عند أسوار « مالقة » حتى قام بعض الصالحين بدفنه بليل بعيدا عن أعين الرقباء .

### السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل

تولى عرش غرناطة أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل وهو أخو السلطان الشهيد ، وطارد قتلة أخيه ، وكانوا من جماعة المجاهدين الذين وفدوا من بلاد المغرب باسم الجهاد في سبيل الله ، وانتهى حالهم إلى التنازع على السلطة والملك .

واستطاع بالتفاهم مع سلطان المغرب أبى الحسن أن يهزمهم فى وقعات عديدة ثم ينفيهم من الأندلس إلى تونس فى تفصيل طويل مرير .

وعادت قشتالة إلى مخططاتها في استلاب الأرض الإسلامية من جديد .

وأرسل سلطان المغرب الأمداد والمتطوعين من جديد إلى أرض الأندلس.

وتحرك البابا بحماس أكثر ، وجمعت الجيوش النصرانية لتحقيق الهدف الذى رسمته البابوية منذ قرون . وللمرة الأولى تطفو على سطح البحر أكبر قوة بحرية نصرانية مشتركة من قشتالة والبرتغال وأراجون رغم المعاهدات المؤكدة بين الأخيرة وبين مملكة غرناطة ، ولكنها معاهدات لاتعنى شيئا كما علمنا التاريخ ، ولاتعدو أن تكون فرصة لالتقاط الأنفاس بين الجانبين .

ولعل من المناسب أن نذكر هنا أن المعاهدات التي كانت تعقد بين المسلمين وغيرهم لم تكن تنقض من الجانب النصراني طوال الوقت ، وبفتوى من بابا روما في كثير من الأحيان .

كانت فكرة الصليبيين في استعادة جبل طارق من يد المسلمين في مخطط سلب الأراضى الإسلامية ، وربض الأسطول النصراني في مياه المضيق لإحكام الحصار بقيادة الدون جوفرى تنوريو ، أحد رجال ألفونسو الحادى عشر .

وكان أمير الجيوش الإسلامية الغرناطية المغربية المتحدة أبو مالك نجل سلطان المغرب أبى الحسن على بن عثمان ، الذى توغل بجيوشه فى الأراضى التى استولى عليها النصارى حتى سهل ( بجانة ) فى غزوات موفقة ناجحة أنزلت الهزائم المنكرة فى القوات الصليبية . ولكنهم فاجئوه أثناء ارتداده إلى الأراضى الواقعة تحت سلطان المسلمين .

وهزم الجيش واستشهد أبو مالك بن أبي الحسن أمير الجيش ٧٤٠ هـ ١٣٣٩ م .

## هزيمة المسلمين في معركة سالادو

عبر السلطان أبو الحسن بنفسه إلى أرض الأندلس فى جيش كبير وأسطول ضخم تحدوه الرغبة فى الجهاد والانتقام لولده الذى استشهد فى سهل ( بجانة ) وتولى السلطان أبو الحسن القيادة العامة للجيش ، وتولى السلطان يوسف ملك غرناطة قيادة الفرسان ، وكان فى الجانب الآخر ألفونسو الحادى عشر بنفسه قائدا عاما للجيوش النصرانية المتحدة .

وكانت المعركة فى شمال غرب مدينة طريف على ضفاف نهر ( سالادو ) الذى يصب فى مياه المحيط ، واستخدمت المدافع فى هذه المعركة بطريقة أكثر تطورا ، وكانت عوامل النصر كلها مجتمعة للمسلمين ، ولكنهم هزموا هزيمة شديدة فى يوم ٣٠ أكتوبر سنة ١٣٤٠ م .

﴿ وَاللَّهُ عَالَبٌ عَلَى أَمْرُهُ وَلَكُنْ أَكْثُرُ النَّاسُ لَايَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

واستطاع النصارى أن يصلوا إلى معسكر السلطان أبى الحسن ، وقاموا بذبح نسائه وأولاده بوحشية بالغة فى محنة عظيمة نشرت الحزن والأسف فى كل بلاد الإسلام .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف آية ( ۲۱ )

### السلطان الناصر بن قلاوون يشجب مافعله النصاري

ومن المضحك المبكى الذى يروى حول هذا الحادث الجلل الذى منى به المسلمون أن السلطان أبا الحسن قد أرسل سفارة إلى القاهرة معها رسالة تشرح ماحدث من رزية عظيمة للمسلمين هناك ، ويستنجد بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون ويسأله النصرة والمؤازرة ، ومعها هدية ثمينة من عتاق الخيل والجوهر والذهب ومصحف قد كتبه السلطان بنفسه ووشاه بماء الذهب في صندوق من خشب الأبنوس وأوصى أن يوضع في الحرم المكى .

وكان رد الناصر محمد بن قلاوون ببرقية يشجب فيها مافعله النصارى ببلاد الإسلام فى الغرب ، ويعزى السلطان أبا الحسن فى المصيبة التى لحقته فى بلاده وأهله ، ويؤكد فيها أن أى اعتداء على غرناطة والمغرب هو اعتداء على مصر ، ولا شيء بعد هذا! وتسير الحياة بالجميع حيث تسير . والصليب يرتفع والهلال يتهاوى رويدا رويدا عن سماء الأندلس .

## النصارى يحاصرون جبل طارق من جديد

قاد ألفونسو الحادى عشر جيشه إلى سهول الجزيرة الخضراء بنية الاستيلاء على جبل طارق ، أهم المواقع الاستراتيجية في الصراع الإسلامي المسيحي . ثم أعمل الحصار حول الثغر في إصرار بالغ للاستيلاء عليه وكان ذلك في ٧٥٠ هـ ١٣٤٩ م .

استمر الحصار عاما كاملا ، والمسلمون صامدون يرسلون صيحات الاستنجاد بلا فائدة ، والغزاة المسيحيون مصرون على الاستيلاء على الجبل وصريخ المسلمين لايجيبه إلا رجع الصدى .

ومات ألفونسو أثناء الحصار ، واضطر النصارى إلى رفعه ، وأرسلوا يستأذنون في نقل جثة الملك إلى إشبيلية – التي استشهدت من قبل – دون تعرض من المسلمين ، وأذن المسلمون بهذا

فى نبل وكرم وسماحة ، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك ، فقد ذهب وفد من أكابر المسلمين لتقديم واجب العزاء فى معسكر الملك المتوفى قبل بدء الجنازة التى أخذت طريقا طويلا من جبل طارق إلى إشبيلية .

وقبل الجنازة توَّج ﴿ بيدرو ﴾ القاسي ابن الملك المتوفى ملكا على قشتالة ٧٥١ هـ ١٣٥٠ م .

## رفع الحصار عن جبل طارق

لم يسقط جبل طارق في يد النصارى لذلك الحادث الذى ألم بهم وهو موت قائدهم فجأة إثر وباء تفشى في الجند ، الأمر الذي جعلهم ينشغلون في مصابهم ويتركون الحصار ، فقد كان الملوك مقدسين عند النصارى في تلك الأيام ، فهم يحكمون بحق إلهى يستمدونه من البابا ومن الله في زعمهم ، ويظاهر على ذلك الأمراء والفرسان وأصحاب الإقطاعات الكبيرة ، ومن ثم يستلبون جزءا من هذا الحق المزعوم ، ثم يفرضونه على الشعب الكادح من صغار الزراع والصناع وأصحاب المهن الحقيرة .

وهكذا نرى أن مصائر الدول لاتتوقف فقط على همة الناس وإرادتهم ، بل تتدخل عوامل أخرى كثيرة لادخل لهمة الناس بها ، ولايستطيع العقل البشرى أن يضعها في حسابه عندما يضع القواعد ويرسم الخطط .

# ﴿ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ﴾

تفشى الوباء ومات الملك ورفع الحصار عن جبل طارق بعد استماتة المحاصرين فى الاستيلاء عليه ، وكادوا ينجحون لولا تدخل إلهى لم يكن فى الحسبان آنذاك ، ولا أظنه فى حسبان أحد فى هذه الأيام التى نعيشها الآن .

ولعل هذه العوامل هي الفيصل في حركة التاريخ ومصائر الدول والناس ، ورغم هذا فهي لاتوضع في الاعتبار ، ولاينظر إليها أبدا بعين التقدير والاستبصار .

وهناك آية صغيرة من آيات القرآن الكريم تشرح القانون وتؤكده ، ونضعها أمام الأعين دون أدنى تعليق ، ومن ثم نتركها للتأمل والنظر ﴿ ولقد نصركم الله ببدر وأنعم أذلة ﴾(١)

ثم نعود إلى سيرة غرناطة الشهيدة التى ووريت التراب ، و لم يشيع جنازتها أحد من المسلمين ، بل أقاموا حفلة العرس فى ليلة الحداد ، وارتفعت الزغاريد من ثنايا الشرفات ، وقليل من أقارب الشهيدة المتوفاة يبكون فى السر خلف الستر والجدران ، فقد منع الحزن عليها ولبس الحداد بمرسوم من الملك الجديد الذى دخلها بعباءة أرجوانية يبرق عليها صليب من وشى الذهب .

## انشغال المسلمين والنصارى بأمورهم الداخلية

كان لموت ملك قشتالة عند أسوار جبل طارق الأثر الأكبر في هدوء الصراع بين المسلمين والنصارى إلى حين ، فالعرش الجديد في حاجة إلى تثبيت وجوده بين صراع من الأمراء والكبراء في بلاط قشتالة ، وعلى الملك الجديد أن يعيد ترتيب المراكز ، وذلك يأخذ وقتا ليبدءوا حربا جديدة مع المسلمين .

وكانت أحوال المسلمين لاتسمح لهم بمهاجمة النصارى فى فرصة قد يراها المؤرخون سانحة في إحراز تقدم أكثر ، واستعادة الأرض الإسلامية المنهوبة .

ولكن مملكة مثل غرناطة قد جمع فيها شتات المسلمين من الأراضى الإسلامية التي سلبها الإسبان في حاجة شديدة هي الأخرى إلى إعادة ترتيب. وبناء الأسوار وترميم الحصون يحتاج

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ( ١٢٣ ) .

إلى وقت ، وكذلك إعادة توطين اللاجئين والمهاجرين من شتى بلاد المسلمين التى ضاعت ، وإيجاد فرصة العمل لهم ، وتحقيق المواءمة بين هذه العناصر المختلفة فى الثقافة والعادات رغم أن الإسلام يجمعهم واللغة العربية هى لسانهم الوح:

وكانت البلاد تفيض فى تلك الأيام بالعلماء والكتاب والشعراء ودور الصناعة بشتى أنواعها وأنماطها ، وبالسلع الفريدة العجيبة التى كانت تدهش العالم المعمور فى ذلك الوقت ، وكانت الأساس الصحيح الذى قام عليه مايسميه المؤرخون الأوربيون باسم عصر النهضة .

ولاشك عندى أن الذى صنع أوربا والعالم الحديث هم أهل الأندلس المسلمون ، وماتبقى منهم فى غرناطة لعدة قرون ، ذلك قبل أن تحدث الجريمة التى لم يتفق مثلها فى عمر التاريخ المكتوب ، وهو تجريد شعب بأكمله من وطنه وماله ولايسمح له بغير الثياب التى على جسده ، وتحميله فى السفن فى جنازة فريدة من نوعها هى الأحرى ، ثم الإلقاء به فى غياهب المجهول .

## استشهاد السلطان أبي الحجاج يوسف الأول سنة ١٣٥٤ م

وفى سلسلة الحوادث المؤسفة المؤلمة التى تتوالى وتضع بصماتها على التاريخ وتوجه الأمور حدثت مأساة أخرى نضيفها إلى قائمة المآسى فى الأندلس المحتضر ، كان السلطان أبو الحجاج يوسف ( ابن الأحمر ) يقف للصلاة فى يوم عيد الفطر ، وكبر الإمام ، واخترق الصفوف رجل من عامة الناس ، وصار يطعنه بالخنجر حتى فاضت روحه والصلاة قائمة . وأثبتت التحقيقات التى أجريت أنه ليست لديه أية دوافع سياسية أو دينية لارتكاب هذه الجريمة ، وأنه كان مجرد رجل مخبول مجنون ، كما وصفه ابن الخطيب الوزير المعاصر لهذه الأحداث .

توفى السلطان فى السابعة والثلاثين من عمره فى ٧٥٥ هـ اكتوبر ١٣٥٤ م وكانت تعلق عليه آمال عظيمة فى استرجاع أرض المسلمين بالأندلس ، أو الاحتفاظ بما تبقى منها فى غرناطة ،

وتحصين المملكة ، وتطوير صناعة المدافع ، ذلك السلاح العجيب ، الذى بدأت أسراره تتسرب إلى النصارى ، ولكن ليس بالقدر الذى يسمح لهم بصنعه بعد .

وبموت السلطان أبى الحجاج يوسف انقطعت الصلات الوشيجة بين أهل غرناطة وحلفائهم المسلمين فى العدوة الأخرى فى بلاد المغرب، وأخذت العلاقات بين الدولتين المسلمتين شكلا آخر وسمتا مختلفاً ، لايتجاوز التعزية فى مصاب أو التهنئة فى الأعياد، ولم تزد العلاقات إلى أكثر من هذا بأى حال من الأحوال.

وهكذا تركت غرناطة المسلمة – آخر ماتبقى من زبالة فى مصباح الإسلام الذى يوشك أن ينطفىء – لتواجه مصيرها وحدها ، دون عون من أحد ، وسط بحر زاخر من العدو المتربص تؤيده الكنيسة ، ويندفع أمراء أوربا بجيوشهم وأموالهم للقضاء عليها ، فى وقت كان العالم آنذاك به من الممالك الإسلامية العظيمة فى مشرق الأرض مايبعث الخوف والرعب فى قلب البابا وكل ملوك أوربا .

#### قصة مشيخة الغزاة المغاربة

ولم يكن قد تبقى فى مملكة غرناطة من أهل المغرب إلا المتطوعة ، الذين وفدوا إليها منذ سنين ، للدفاع عن الإسلام بها ، وكانوا من المجاهدين الصادقين ، الذين لايطمعون فى مغنم ، بل غاية همهم الجهاد فى سبيل الله ، والبحث عن الشهادة ، وإيثار الدنيا على الآخرة .

وكانوا بمثابة الفرق الخاصة بمفاهيم هذا العصر الذى نعيشه الآن ، وكان لهم دائما الأثر الكبير في الانتصار على المعارك بين المسلمين والنصارى ، ولم تكن لهم أية مطامع سياسية في بادىء الأمر ، بل كانوا يعيشون حياة خشنة بعيدة عن الترف ، وكانوا يسمون بالغزاة ، وينتمون إلى بنى مرين من أهل المغرب ، حيث دولتهم الفتية التي ورثت الموحدين .

وكانت لهم مشيخة ، ولهم كبير يدعونه بشيخ الغزاة مقدم في الحرب ، ويفصل بين أتباعه . في السلم .

وصاروا مع السنين قوة كبرى يحسب لها الحساب الكبير ، ويختارون شيخهم أو كبيرهم حسب نظام يعرفونه قد اتفقوا عليه . ثم يوافق سلطان غرناطة على هذا التعيين ، هكذا كانت بدايتهم !

وكان لهم دور أساسى فى سير المعارك كما قلنا ، لأن غايتهم واحدة واضحة هى الجهاد . وانتهوا إلى قوة كبرى تشكل ركنا أساسيا فى تشكيل المجتمع الغرناطى المتألف من بلاد الإسلام المختلفة ، التى ضاعت فى الأندلس ، حيث اختلط العرب والبربر لا كأفراد ، ولكن ككيانات منفصلة الأركان .

وعندما بدأ الصراع على ملك غرناطة بين أفراد الأسرة الحاكمة ، صاروا فى بادىء الأمر يحتكمون إلى « شيخ الغزاة » فى فض النزاع ، أو فى التوفيق بين المتنازعين .

وتطور الأمر بعد ذلك تطورا طبيعيا مع تغير الأجيال ، وتعود الغزاة قليلا قليلا على حياة البذخ والترف الغرناطية ، حيث كانت غرناطة أغنى مملكة في أوربا آنذاك، إلى الاستعانة بهم من جانب الأمراء المتوثبين إلى العرش من أبناء بنى الأحمر الذين صارت لهم السيادة والغلبة ، ثم صار كل واحد منهم ينفس على أخيه أو ابن عمه ماهو فيه من جاه أو سلطان ، ويرى نفسه أحق منه بالغلبة والرئاسة .

وربما كان هذا أيضا مايدور فى مخيلة مشيخة الغزاة المغربية ، فهم الذين يحافظون على هذه المملكة من الوقوع فى أيدى النصارى ، وهم يمثلون جيلا جديدا لم يشهد جهاد الآباء وتجردهم وإخلاصهم ، وربما كان يمنعهم من منازعة بنى الأحمر فى الأمر جمهورهم الكبير الذى لم يتلون و لم يتغير بالقدر الذى يجعله يتنافس على الحكم أو السلطان ، بالإضافة إلى أنهم لايزالون يعيشون فى مجتمع غريب عنهم ، يجمعهم الإسلام ، وتفرق بينهم البداوة فيهم ، والترف من جانب

الغرناطيين الذين يبلغ عددهم فى أرجاء المملكة عدة ملايين من الناس آنذاك.وقد لاحظنا من قبل أن أهل مدينة غرناطة وحدهم يتجاوز المليون .

ولكنهم ظلوا قوة كبرى تتأثر بالصراع وتؤثر فيه ، ولعبت دورا كبيرا فى سير الأحداث واستمر الحال على هذا النحو بالنسبة لمشيخة الغزاة وأعضائها الذين وفدوا باسم الجهاد ثم تبدلت أحوالهم ، وكانوا رغم وجودهم فى غرناطة يتبعون سياسيا وإداريا بنى مرين فى المغرب .

ثم صاروا مع الأيام هيئة من هيئات الدولة الرسمية مثل الحرس الوطنى أو القوات الخاصة ، حتى قام بإلغائها نهائيا وبالتدريج السلطان الغنى بالله ( ابن الأحمر ) وتحولوا إلى فرقة عادية من فرق الجيش الغرناطى ، وكانوا قد تحولوا بطبيعة الحال إلى مواطنين غرناطيين قد اقتنوا الدور والعقارات، وانقطعت صلتهم تماما ببلاد المغرب وبالجهاد الحقيقى أيضا ، وصار يلحق بهم من أوطانهم الأصلية من يطلب مغنها أو مالا،أو انقطعت به سبل العيش في بلاده .

## اُلغنی باللہ ٥٥٥ هـ ١٣٥٤ م

تولى الغنى بالله الحكم بعد مصرع السلطان يوسف أبى الحجاج فى ٧٥٥ هـ أكتوبر ١٣٥٤ م، وفي عهده انشغلت الممالك النصرانية بالحروب بين بعضها وبعض، وانشغلت قشتالة بوجه خاص بحروب داخلية فى نزاع على العرش، الأمر الذى خفف حدة الضغط على مملكة غرناطة الإسلامية، وفى الوقت نفسه كان التآمر على العرش والاستئثار بالسلطة فى غرناطة على أشده، حتى إن الغنى بالله قد فقد عرشه فى مؤامرة من تدبير صهره، لمساندة أخى السلطان واسمه إسماعيل، وكان معتقلا بأبراج الحمراء.

وانتهز المتآمرون فرصة انتقال الغنى بالله إلى قصر جنة العريف بعيدا عن قصر الحمراء فى إجازة قصيرة ، فهاجموا الحصن وأخرجوا إسماعيل ونادوا به ملكا على غرناطة . وهرب الغنى بالله إلى وادى آش ، بعيدا عن يد أعدائه . وحاول ابن الخطيب وزير الغنى بالله – وأعظم

رجالات هذا العصر على الإطلاق – فى رأينا – مصانعة السلطان الجديد لينجو من قتل محقق ، واستطاع النجاة من القتل ، ولكنه لم يفلح فى النجاة من الاعتقال ومصادرة أمواله ، ونكبه هو وأهل بيته .

وتدخل السلطان أبو الحسن سلطان المغرب ، وكانت بينه وبين السلطان المخلوع صلة مودة وصداقة ، واستطاع سفيره أن ينجح فى الإفراج عن الوزير ابن الخطيب وأن يعود به وبالسلطان المخلوع إلى المغرب سالمين .

وكانت غرناطة تعمل حسابا للحكومة فى المغرب آنذاك ، فلم يكن لديها من مانع يدعوها إلى عدم مصانعة دولة قد تمد لها يد العون فى يوم من الأيام ، ولابأس من إرسال سلطان مخلوع يعيش فى منفاه بعيدا عن السلطة ، وليس هناك من ضرر فى الإفراج عن وزير قد صودرت أمواله وفقد الحول والطول والتأثير .

### لا بأس من الاستعانة بالنصارى في استعادة العرش!

وللأسف الشديد فقد حاول السلطان محمد بن الأحمر ( الغنى بالله ) استعادة ملكه من منفاه في أرض المغرب ، وذلك بالاستعانة بدون بيدرو ( القاسى ) الثانى ملك قشتالة وسار على نفس النهج السياسي العجيب الذي كان عليه أسلافه ، والذي أظن أنه لايزال قائما حتى اليوم ، بصور مختلفة وأساليب متباينة ، تتغير وتتبدل حسب اختلاف الزمان والمكان .

وكان بيدرو ( القاسى ) الثانى ملك قشتالة فى شغل شاغل عن مساعدته ، فقد كانت هناك اضطرابات تهز عرشه للسقوط ، فآثر التحالف مع السلطان الجديد .

وكان يعيش في ذلك العصر الرجلان العظيمان ابن الخطيب وابن خلدون ، وكان الأخير هو المقدم والوزير عند سلطان بني مرين أبي سالم الذي استضاف الغني بالله المخلوع ، ولست

أدرى ماذا كان رأيهما فى التحالف مع النصارى ضد المسلمين فى سبيل عرش زائل وتاج زائف قد صنع من دماء المسلمين التى تسيل بسيوف بعضهم وبعض، والنصارى يسلبون كل يوم أراضى جديدة ، وتزداد قوتهم إيذانا بموعد السقوط الأخير .

ولكن المؤكد من سير الحوادث أن ابن خلدون قد ذهب فى سفارة للغنى بالله عندما استعاد ملكه ،إثر ثورة قامت فى غرناطة وجاءت به .

وقد أدى ابن خلدون سفارته فى بلاط بيدرو « القاسى » الثانى فى إشبيلية الشهيدة بنجاح ، وقد أعجب به بيدرو أيما إعجاب ، وقد عرض عليه البقاء فى بلاطه وخدمته ، ولكن ابن خلدون اعتذر وأبى ، رغم أن أجداده وأسلافه كانوا يعيشون من قبل فى المدينة الإسلامية الشهيدة التى صارت حاضرة لقشتالة ، وكانوا فى تلك الأيام يغيرون حواضرهم بحيث تقترب من أراضى المسلمين ، ومن ثم يسهل تعبئة الجيوش .

وعرض بيدرو « القاسي » على ابن خلدون أن يرد إليه أملاك أجداده وأراضيهم على أن يبقى ، ولكنه أصر على الرفض وعاد بجواب بيدرو إلى ( ابن الأحمر ) .

والواقع أن هذه السفارة التى قام بها ابن خلدون لم تتجاوز تبادل المجاملات أو الهدايا ، ولم تسفر عنها ثمة محالفات أو معاهدات ، أو كأن السلطان القادم مرة أخرى إلى عرشه قد أراد أن يعرف نوايا جيرانه من النصارى من حوله ، وأن يحصل على مزيد من المعلومات عن البلاط القشتالي .

#### بيدرو الثانى القاسي ملك قشتالة

ولعل كلمة « القاسى » الملقب بها بيدرو تستلفت نظر القارىء ، وتفسيرها واضح من ظاهر معناها ، فقد عكف القشتاليون على تلقيب ملوكهم بما اشتهروا به من عادات أو سلوك . فهناك ألفونسو العالم ، وهناك الحكيم ، وهناك القديس ، وكان حظ بيدرو الثانى فى

لقبه هو « القاسى » فقد كان مستبدا طاغية لايعمل حسابا للمجلس النيابى القشتالى ( الكورتيز ) الذى يجتمع فيه المركيزون والكونتات وسائر الأشراف والأمراء والفرسان ليقرروا أمور السلم والحرب فى بلادهم ، وكانت قرارات هذا المجلس تكاد تكون ملزمة للملك فيما يصدره من مراسيم .

ولاشك عندى من مراجعة الكتب وقراءة الحوادث والتاريخ ، أن هذا المجلس النيابي القشتالي (الكورتيز) ، كان صدى للنظام الجمهورى الذى أقامه الرئيس ابن جهور في قرطبة في أوائل عهد الطوائف ، ومع آخر أشعة لشمس الدولة الأموية الغاربة عن بلاد الأندلس المسلمة . فقد أقام ابن جهور مجلسا من أهل غرناطة وكبرائهم وأعيانهم وفقهائهم ، وجعل لرئاسته ثلاثة هو أحدهم ، ولايقضى بشيء إلا بموافقة هذا المجلس .

استطاع بيدرو القاسى أن يحصل على هذا اللقب بجدارة ، فقد ضرب عرض الحائط بقرارات (الكورتيز) كما قلنا ، وأهان النبلاء وعاملهم بفظاظة وقسوة ، ثم زاد على ذلك فقتل الملكة بلانش المحبوبة من شعبه ، بأن دس لها السم فى الطعام ، بإيعاز من عشيقته التى أرادت أن تتوج ملكة بدلا منها ، فى دين يحرم الطلاق والجمع بين زوجتين ولكنه غض الطرف عن الجرائم التى ذكرنا !

وعندما نقول « دين » فإننا نقصد الرجال القائمين عليه من الكرادلة والبابا ، ومايلي ذلك من درجات دينية مختلفة .

وكانت الملكة بلانش من أسرة ( البوربون ) التي كانت تحكم فرنسا في ذلك الوقت ، وكانت أيضا شقيقة للملكة زوج الملك الفرنسي شارل الخامس ، الذي تحالف مع ( هنرى دى تراستارا ) الأخ غير الشرعي لبيدرو القاسي الثاني – ولم تكن هذه البنوة غير الشرعية مستهجنة في المجتمع النصراني آنذاك ، سواء في قشتالة أو أي بلد من أوربا ، وكان البابا نفسه يغض الطرف عن مثل هذه المسائل الصغيرة .

#### البابا يخطط من جديد لضرب المسلمين

وحدثت تحالفات نصرانية باركها البابا وخطط لها وساعد فيها ، بين الفرنسيين والإنجليز « وهنرى دى تراستهارا » ليساعدوا الأخير على أخذ العرش القشتالى من بيدرو القاسى المكروه من شعبه ، على أن تتجه هذه الجيوش الحليفة للقضاء على مملكة غرناطة الإسلامية .

ويبدو أن البابا قد قام أيضا بتقسيم الأراضى الإسلامية المزمع سلبها بين مملكة أراجون وقشتالة ، حيث تأخذ قشتالة كل أراضى المسلمين ، عدا مايلى الشاطىء الشرقى الجنوبى حتى « ألمرية » فهذا من نصيب مملكة أراجون النصرانية .

وانتهت الخطة بقتل بيدرو القاسى واستيلاء هنرى على العرش فى تفصيل طويل وخلاف بين الحلفاء النصارى ، أدى إلى ضعفهم وعدم قدرتهم على استكمال ما أرادوه ، هذا بالإضافة إلى اليقظة الإسلامية التى كانت تحمى غرناطة آنذاك .

## وَفَاةَ الْغَنِي بِاللهِ ﴿ ابْنِ الْأَحْمِ ﴾

وحكم الغنى بالله مدة طويلة ، أنقذته أثناءها الخلافات النصرانية ، وساعده فى تدبير أموره الوزير العظيم ابن الخطيب ، الذى كان أيضا مؤلفا وشاعرا ومؤرخا بالإضافة إلى كونه سياسيا نافذ البصيرة عظيم الدهاء .

واتسم عهده بالسفارات بينه وبين النصارى وبين المسلمين ، وتبادل الهدايا والنوايا الطيبة .

وكانت هناك بعض المناوشات بينه وبين الممالك النصرانية عند تغير حكامها ، فقد حكم الغنى بالله مدة طويلة ، وشهد فى حياته ملوكا متعددين يتوالون على حكم قشتالة وأراجون . ولكنها لاتزيد على كونها مناوشات إذا قارناها بالمعارك الكبرى ، وتوفى الغنى بالله ( ابن الأحمر ) ملك غرناطة سنة ٧٩٣ هـ ١٣٩١ م وخلفه ولده السلطان أبو الحجاج يوسف .

ولابد لنا أن نضيف كلمة « الثاني » إلى لقب السلطان ، لتمييزه عن سميه من قبله .

### السلطان أبو الحجاج يوسف الثاني (الفاسد)

كان عهد السلطان أبى الحجاج يوسف ( الثانى ) عهد فساد وإفساد وطغيان وضلال ، وفاق من سبقه فيما ارتكبوه من جرائم وموبقات .

فقد بدأ عهده باعتقال إخوته والذين يمكن لهم منازعته العرش ، ثم أمر بقتلهم فى المعتقل ، ثم وشى إليه بوزيره وطبيبه بأنهما يتآمران عليه فى تهمة باطلة لم تثبت . وأمر باعتقالهما ، ثم أراح نفسه وأراحهما بقتلهما .

ومن ثم أرسل سفارته إلى ملك قشتالة للتحالف ودفع الجزية إن أدى الأمر إلى ذلك . كل هذا والشعب المسلم فى غرناطة يجاهد فى سبيل الله ، ويحاول أن يجمع أمره خلف زعماء محليين مسلمين لحماية الثغور الإسلامية المتاخمة للبلدان النصرانية . وذلك فى الوقت الذى يفرج فيه السلطان عن الفرسان النصارى الأسرى فى غرناطة قربة وزلفى إلى بلاط الملك القشتالي .

وأسفرت سياسة التقرب والمهادنة مع القشتاليين إلى عقد معاهدة سلام وصلح إلى حين . وأدى كل هذا إلى ثورة إسلامية حقيقية داخل غرناطة التي ملئت بالتذمر والاحتجاج على سياسة السلطان الخاطئة التي تتجاهل المشاعر الإسلامية التي تفيض بها أنفس الناس . وحاول محمد ولد السلطان يوسف الثورة ضد أبيه تمشيا مع الاتجاه الإسلامي المتحمس للتكاتف ضد النصارى .

#### وفشلت الثورة!

واستجاب السلطان قليلا لهذا الاتجاه الإسلامي . وقامت قواته بالإغارة على بعض الأراضي الإسلامية التي سلبها النصارى في نواحي « مرسية » وأحوازها ، وكذلك في « لورقة » وقد قام السلطان بهذا على استحياء من حلفائه ، وخوفا من رعاياه المسلمين الذين لايجيدون لعبة السياسة ولايفهمونها ، ولكنهم يعرفون الجهاد والاستشهاد في سبيل الله . وحاول النصارى الهجوم على غرناطة فردهم المسلمون في ضراوة ، وأوقعوا بهم هزيمة شديدة، وعاد السلم مرة أخرى بين

الفريقين ، بسياسة السلطان الموالية للنصارى والتى ترمى دائما إلى الحفاظ على عرشه بغض النظر عن التضحية بالمبادىء والقيم وروح الإسلام . وتوفى السلطان أبو الحجاج يوسف الثانى سنة ٧٩٧ هـ ١٣٩٤ م على أثره مؤامرة أحكم تدبيرها بين المجاهدين المسلمين فى غرناطة والسلطان أبو العباس المرينى من المغرب انتهت بقتله بالسم حسب ماتروى بعض الروايات ، ولو أن هناك كثيرين من المؤرخين يشككون فى هنام الرواية لأن تفصيلها مفرط فى الخيال على زعمهم .

### السلطان محمد بن يوسف المجاهد المتآمر وولاية العهد

خلف السلطان يوسف ولده محمد ، الذى بدأ حياته ثائرا مجاهدا ، وانتهى متآمرا سلطاناً ، يبحث عن مصلحته الخاصة ومايوطد حكمه ، بغض النظر عن المبادىء التى أعلنها ، والتى أيده الناس بموجبها ، وساعدوه فى الوصول إلى العرش وناصروه على كل أعدائه .

وهو سطر مرير متكرر ، نقرأه فى كل صفحة من صفحات التاريخ .

ولعلها لعنة ولاية العهد – دون النظر إلى الأفضلية والصلاحية – والتي سنَّها معاوية بن أبي سفيان . ثم أقرها فقهاء السلطان عبر القرون ، ومن ثم صارت مشروعة ، ولم ينتبه أحد إلا أقل القليل من الفقهاء والمفكرين من أنها ليست من الإسلام في شيء . وهي بالتأكيد السبب الرئيس للكوارث العظيمة التي حاقت ببلاد الإسلام عبر ما وصل إلينا من كتابات المؤرخين ، ومانحن فيه الآن نتيجة حتمية لتوالى الخطأ والابتعاد عن تعاليم الإسلام الصحيح ، وكانت أول عروة تنفصم هي طريقة اختيار الحاكم وتحويل الحكم الراشد إلى ملك عضوض .

ولعله من الإنصاف أن نقول إن ماانتهى إليه المسرى فى أيام الضياع التى سبقت سقوط غرناطة لم يكن من السهل تغييره بقرار ، فقد تغير شكل المجتمع ، وزادت الثروة ، وتغيرت طرق الحياة ، واختلط النصارى بالمسلمين فى محلاتهم وأحيائهم وحيث يعيشون ، وصارت

للنصرانية سلطة وغلبة فى حياة الناس وعاداتهم وطرق تفكيرهم ، فقد أخذ النصارى من المسلمين والإسلام أعظم ماعندهم من فكر وطرق حياة .

وأخذ المسلمون من النصارى أرذل مافيهم وماعندهم من أمور تناقض روح الإسلام . فكان الأولون يأخذون بطرق النصر والغلبة والتقدم . والآخرون يبحثون عن طرق الانحلال والضياع .

كان الأمر كذلك في مجمله العام . ولكن لم تخل البلاد من أصحاب أصوات عالية ، يرفعونها ، وينبهون المسلمين إلى ماهم فيه ، ويحاولون ردهم إلى الإسلام الصحيح ، والمبادىء الحقة التى بيّنها القرآن .

وضاع صوت هؤلاء بين قدر الله الغالب ، وبين حركة التاريخ المحتومة ، وبين عوامل قد تأصلت في نفوس الحاكسين ، تبحث عن الغلبة والقدرة والسلطان .

قبض السلطان محمد على أخيه يوسف ورماه فى السجن خوفا من تآمره عليه ، فى قلعة حصينة لايستطيع الفرار منها ، واستوزر طاغية جبارا مثله ، وقسا على الشعب ، وأرسل عيونه وأرصاده يبحثون بين الناس ويتعقبونهم ويرصدون خطواتهم ، وربما يفتشون عما يجول فى أذهانهم ، أو مايرونه فى الليل من أحلام .

وفى الوقت الذى اشتد على شعبه – الذى ساعده ونصره من قبل ، وكان يرى فيه أملا لروح إسلامية جديدة تسرى فى البلاد – إذا بنا نراه يرسل رسله إلى قشتالة ، يحاول معهم صلحا ، يعطيهم جزية ، يتنازل لهم عن بعض الحصون والمدن ، وليتركوه فى سلام فوق عرشه بغرناطة .

و لم تفلح طرقه مع « هنرى » ملك قشتالة ( هنرى الثالث ) وهو الذى نصره البابا بمعاونة الإنجليز والفرنسيين ضد « بيدرو » لتحقيق حلم الكنيسة في القضاء على المسلمين .

وعقدت هدنة لخداعه ، ثم أغار هنرى على القرى المحيطة بغرناطة أيام جنى المحاصيل ، حتى يتسنى له إنهاك المسلمين والقضاء على مواردهم .

ورد السلطان محمد على ذلك بالإغارة على جنوب البرتغال ، والاستيلاء على أحد الحصون المقامة هناك ، وعاد بالغنامم والسبايا .

وكان تقدير القشتاليين أن غرناطة هي ثمرة قد آن أوان قطفها ، ولكنهم فوجئوا برد الفعل من ناحية السلطان ، الذي أرسل له ملك تونس وأمير تلمسان بعض النجدات ، وشيئا من الوعود والتشجيع جعلته يقدم على هذه الخطوة الجريئة .

ووجد هنرى الثالث أن من مصلحته الهدوء قليلا، وعقد هدنة ليعيد تنظيم قواته من جديد . وسرعان مانقض الوصى على العرش هذه الهدنة بعد موت هنرى تاركا عرشه لولده الصغير « يوحنا » .

ونشبت الحرب من جديد بين السلطان « محمد » وبين « فرناندو » الوصى على عرش الملك الصغير « يوحنا » . وكانت سجالا بين الفريقين . فريق واثق من نفسه ومن أن الغلبة له فى النهاية ، وفريق متردد خائف يريد الاحتفاظ بالأرض والعرش أطول فترة ممكنة .

وانتهت هذه الفترة بهدنة قد عقد مثاها عشرات من قبل.

ومات السلطان محمد بعد عقد هذه الهدنة بشهور في ۸۱۱ هـ ۱٤٠٨ م .

# السلطان أبو الحجاج يوسف الثالث

خرج شقيق السلطان من سجنه إلى العرش ، وسعى إلى عقد هدنة مع حكام قشتالة ، ووافقوا عليها لمدة عامين . وقد أراد تجديدها بعد ذلك فرفضوا إلا إذا أذعن لهم وصار تحت سلطانهم .

وقامت الحرب وانهزم المسلمون وفقدوا مدينة « أنتقيرة » فى شمال غرب « مالقة » بعد معركة طاحنة بين الفريقين انتصر فيها النصارى انتصارا حاسما .

طلب السلطان الهدنة من جديد مع القشتاليين الذين وافقوا بعد هذا النصر ، حتى يعيدوا ترتيب قواتهم ، ويستطيعوا استيعاب الأرض الجديدة التي سلبوها .

وانشغل الملك بثورة أهل جبل طارق ، وكانت الحرب بينه وبين أهل المغرب الذين ناصروا الثوار ، واستطاع جيش غرناطة أن يهزم الجيش المغربي .

وأكرم السلطان يوسف وفادة أمير المغاربة وكان اسمه عبد الله ، وتآمر معه ضد أخيه ، وزوده بالمال والسلاح حتى استطاع أن ينتزع العرش فى المغرب من أخيه . والقشتاليون يشهدون مايحدث فى انتظار الظروف الموائمة .

بذل السلطان يوسف غاية جهده في عمل هدنة بينه وبين قشتالة التي استجابت إلى حين تقرره الأيام والحوادث . وشهدت غرناطة في هذه الفترة التي حكمها السلطان يوسف عهدا من الرخاء والترف ، سعد له الشعب ، ولكنه كان مقصودا من جانب القشتاليين .

كانوا يريدونهم أن يركنوا إلى الترف والدعة فيزدادوا انحلالا وفسادا ، ومن ثم لايستطيعون القتال القادم لامحالة فى وقت قريب ، وفى أجل تسميه قشتالة وتفرضه على المسلمين ، فى ساعة يعرفون أوانها ، ويحددونها وقتما يشاعون .

وفى تلك الفترة التى كانت فيها الهدنة استطاع القشتاليون أن ينفذوا إلى أعماق المجتمع الإسلامى فى غرناطة ، وكانت الحفلات والمبارزات التى يشهدها النبلاء من الفريقين ، وتحضرها النسوة المسلمات سافرات ، تقليدا للأميرات والنبيلات من الجانب القشتالى .

عودوهم عليهم ، وباعوا واشتروا معهم ، وتبادلوا السفارات والهدايا . و لم يعد المسلمون على عداوتهم القديمة للنصارى بالمعنى الصحيح .

كانت الهدنة فرصة ليتغلغل القشتاليون في دماء المسلمين.

وقد كان!

تعاون الحكام المسلمون مع النصارى في تهيئة غرناطة للسقوط.

مات السلطان يوسف الثالث سنة ٨٢٠ هـ ١٤١٧ م .

قال عنه المؤرخون إن عهده كان سلما ورخاء وراحة طيلة الأعوام التسعة التى قضاها فى الحكم . وفى رأيى أنه مهد بمودته وصداقته مع القشتاليين للنهاية المحتومة التى مازال الدمع يترقرق فى مآقينا عندما نتذكرها أو نقرأ سطورها .

### الفصول الأخيرة من المأساة

ازدادت الأمور سوءا بعد موت السلطان يوسف الثالث ، فقد حكم من يسمى بالأيسر ، وكانت الثورات الداخلية ، والمؤامرات والانقلابات ، ولاشك أن لقشتالة الدور الكبير فى كل مايحدث فى بلاط غرناطة من فتن ودسائس . فقد كان الحكام المتعاقبون من النصارى على مملكة قشتالة وأراجون – رغم مابينهم من عداوات وإحن – لهم استراتيجية واحدة ، كانوا يسيرون إلىها ، وهى استلاب أرض المسلمين ، وكانوا ينتمون إلى مدارس مختلفة .

فمدرسة ترى القتل والقتال والحرب الضروس حتى يتم الاستيلاء على كل الأراضى الإسلامية ، دون أن يتوقف هذا الضغط المستمر يوما واحدا .

ومدرسة أخرى ترى أن مايمكن أخذه بالمؤامرات والفتن وإضعاف المسلمين خير لهم من قتال تفنى فيها أرواح من النصارى عزيزة على حكامهم .

وكانت السياسة تتحدد حسب وصول صاحب مدرسة من المدرستين إلى حكم قشتالة . وكان البابا - أى بابا - يحاول جاهدا توحيد الممالك النصرانية ليحسم المعركة ضد المسلمين ،

مرة بالتوسط لعقد التحالف ، ومرة أخرى بالأوامر الصارمة التى تقضى بالهدنة والصلح بين الممالك النصرانية المتنازعة ، ثم تسيير الجيوش للحرب . وكان النصارى يكسبون دائما فى السلم والحرب مع المسلمين الذين انقطعت جذورهم مع إخوانهم فى الشرق حيث القوة الطاغية آنذاك .

ونجحت ثورة من تدبير خبراء المسألة الإسلامية فى بلاط قشتالة ، وسقط الأيسر وتولى بعده محمد بن محمد بن يوسف الثالث ولقب ( بالزغير ) ، واختلف فى تفسير هذه الكلمة ، هل تعنى الصغير ؟ أم تعنى الاثنين معا ؟

وكان القشتاليون يدسون له سرا من يشجعه على نبذ الحرب والتأهب للقتال ، وعمل الحفلات الساهرة ، والمباريات التى يحشد لها الناس من الفريقين للفرجة والمتعة . وكان المسلمون يتفرغون لذلك ، ولايدركون أن النصارى يخدعونهم ، إلا نفرا قليلا من مفكريهم وعلمائهم ، وأصحاب نزعة الجهاد ، والذين لم تتغير في نفوسهم معانى الإسلام الصحيح .

أما القشتاليون فيعلمون أنها مرحلة توفر المال والدماء وتنهك المسلمين ، وهم دائما على أهبة الاستعداد للحرب عندما يقررون ، أو عندما يجلس على عرش قشتالة واحد من أصحاب مدرسة السحق والقتال الضروس .

نفذ النصارى إلى بيوت المسلمين ، وعوّدوهم عاداتهم ، وعرفوا أسرارهم ، واستطاعوا أن يثيروا فتناً وقلاقل فى داخل بلادهم وهم بعيد أبرياء لايرقى إليهم شك ، فقد كانوا يتعاملون مع عدوهم المسلم فى براعة وذكاء فى مخطط واضح المعالم ، نهايته معروفة لهم .

أغروا ( الزغير ) بنكب بني سراج ، وكانت أسرة لها مكانة وقيمة في بلاد المسلمين بغرناطة .

وبعد أن نكبهم وقتل رؤساءهم استضاف القشتاليون من تبقى منهم ، وأغروا بينهم العداوة والبغضاء .

فمثل هذه الحوادث الجسام ، تجعل الشعب ينقسم بين مؤيد ومعارض ، ومن ثم تفقد الدولة وحدتها ، وتنشغل تماما بما يحدث في داخل أرضها ، ولا تلتفت إلى مايراد بها من الخارج .

تمت هذه المؤامرات في عهد « خوان الثانى » يوحنا الصبى الذى ينتمى إلى مدرسة القضاء على المسلمين سلما . بعد أن شهد في طفولته الوصى على العرش الذى ينتمى إلى مدرسة المواجهة المسلحة ، وبعد أن شهد مايكلف هذا قشتالة من مال ودماء يمكن توفيرهما .

اقترح يوسف بن سراج كبير آل سراج والذى لجأ سياسيا إلى « إشبيلية » عاصمة القشتاليين على الملك استدعاء الأيسر من تونس ، وكان قد لجأ إليها بعد أن فقد عرشه . وكانت الحرب بين الأيسر ، الذى ساعده القشتاليون سراً بالمال والسلاح ، وبين « الزغير » السلطان القانونى لغرناطة ، ولانقول السلطان الشرعى ، ففى ذلك العصر لم تكن هناك شرعية لملك أو سلطان أو خليفة مهما كانت ألقابه ، ومهما تسمى بأمير المؤمنين أو أمير المسلمين ، فقد وصلوا جميعا إلى العرش بطرق لاتتفق مع تعاليم القرآن . بدءاً من معاوية بن أبى سفيان وانتهاء إلى آخرهم في أى بقعة من بلاد الإسلام كائنا من كان ، ويستثنى من هؤلاء قلة منهم معاوية الثانى ولد يزيد قاتل الحسين رضى الله عنه ، وعمر بن عبد العزيز ، والظاهر بالله العباسي فى أواخر عهد الدولة العباسية .

قبض « الأيسر » على « الزغير » وقطع رأسه ، وأعدم إخوته وأولاده ، ونكبهم في دورهم وأموالهم ، واستقر له الأمر .

ودفع المسلمون كالعادة ثمنا عظيما لما حدث.

وطلب « الأيسر » تجديد الهدنة مع القشتاليين فاشترطوا دفع كافة النفقات التي أنفقها البلاط القشتالي في مساعدته على الوصول إلى العرش ، وفوق ذلك جزية سنوية عظيمة ليست في وسعه ، وكان معنى ذلك أن أصحاب مدرسة الحرب قد تمكنوا من البلاط القشتالي ، أو أن « خوان الثانى » وحد من اليسير القضاء على غرناطة بأقل جهد وبأيسر سبيل .

وكان القشتاليون يغيرون على المدن والبلاد المتاخمة للأراضى التى سبق استلابها وهضمها ، ويتقدمون ببطء ولكنه يؤكد نهاية هذا الجهد. وفى الوقت نفسه لم تنقطع الدسائس والمؤامرات داخل البلاط الغرناطى. والشعب المسلم يدفع ماله ودمه للمحافظة على استقلال غرناطة وإبقاء تراث الإسلام بها ، وعليه حكام لايعنيهم شيء من هذا على الإطلاق.

وكانت مشكلة المشاكل النصرانية فى ذلك العصر هى مملكة أراجون النصرانية ومملكة قشتالة النصرانية أيضا . ورغم مابينهما من وحدة هدف فى القضاء على دولة الإسلام فى الأندلس فإن الخلاف والتنافس بين المملكتين أدى إلى تأخير هذا السقوط كثيرا .

وكان فى الجانب الإسلامى خلاف بين المتنافسين والمتوثبين إلى العرش ، دون هدف محدد ، أو استراتيجية واضحة المعالم ، بل كان العرش هو غاية مايطمع فيه كل متوثب أو كل ثائر أو كل مطالب .

واستطال حكم ( خوان الثانى ) المتذبذب بين السلم والحرب مع المسلمين ، في هدف لم يحد عنه وهو القضاء عليهم .

وأثناء حكمه الطويل جرب معهم كل الوسائل المنتمية إلى المدرستين.

ومات بعد أن بلغ الثانين من عمره سنة ١٤٧٩ م بعد أن مهد الطريق لمن يأتى بعده فى توجيه الضربة القاصمة القاضية على ملك المسلمين فى غرناطة آخر ماتبقى من معالم الإسلام فى أرض الأندلس.

ثم وثب متوثب على العرش اسمه الأمير يوسف المعروف بابن المول ، وتولى العرش بعد أن أساء الأيسر السيرة في الناس .

وجرت حوادث متشابهة فى النزاع ثم الاستقرار .. والمناوشات من الجانبين . وصارت غرناطة المملكة التى لاتزيد عن بضع مدن متناثرة ، يتوثب فيها كل أمير لمدينة من بنى الأحمر للملك والحكم .

### الصلح بين خوان الثاني ويوسف المعروف بابن المول:

ساعده خوان الثانى فى الحصول على العرش، على أن يدفع جزية سنوية لقشتالة ، وأن يكون تابعا لهم ، وأن يفرج عن جميع الأسرى من النصارى فى كل مملكة غرناطة ، وأن يحضر نتيجة لهذا جلسات الكورتيس( المجلس النيابي القشتالي ) .

وانهزم الأيسر إلى مالقا التي ظلت على طاعته مع أسرته وخاصته وحشمه .

## عودة الأيسر إلى الحكم ثالثة :

عاد الأيسر إلى حكم غرناطة بعد وفاة السلطان يوسف للمرة الثالثة ، وعقد صلحا وهدنة مع ملك قشتالة ، ورغم ذلك فقد أغار القشتاليون على أحواز غرناطة الشرقية وقاتلهم المسلمون وهزموهم مرتين وقتلوا وأسروا عدداً كبيرا منهم .

ورغم الصلح والهدنة التي عقدت بين الأيسر وبين القشتاليين فإن القتال بينهما لم ينقطع ، بل كانت الغارات من الجانبين على مدن كل منهما .

ولأول مرة يرسل الأيسر سفارة إلى سلطان مصر يستنجد به ويشرح له ما يجرى فى بلاد الأندلس من ويلات ، ويبدو أنه قد فقد الأمل فى نصرة بنى مرين له فأرسل بعيدا إلى مصر لعله يجد مجيبا ، وكانت الدولة المرينية قد دخلت فى دور الانحلال فانشغلت بمشاكلها الداخلية ، ولم تعد لها القدرة على إرسال الجيوش خارج بلاد المغرب .

واستقبل الظاهر جقمق السفراء الذين وصلوا إليه بود وحفاوة، ووعدهم بمداولة الأمر مع ابن عثمان ، ويقصد بهذا السلطان العثماني ، لوضع خطة لنصر المسلمين بالأندلس .

ولم تسفر هذه السفارة عن نتيجة عملية أكثر من تبادل الهدايا وتناول العشاء!

### السلطان يوسف المعروف بابن اسماعيل ومن بعده

غلب الأحنف على الأيسر فى غرناطة ، وأعلن نفسه ملكا فى أوائل عام ١٤٤١ م ، وكان يوسف المعروف بابن إسماعيل وابن عم الأيسر يعيش فى بلاط قشتالة بإشبيلية . وسار فى مجموعة من فرسانه وهزم الأحنف وغلب على العرش ، وسرعان مااستعاد الأحنف عرشه من جديد بعد أشهر قليلة ، وحاول الأحنف استغلال الخلاف القائم بين أراجون وقشتالة فتحالف مع أراجون التى ساعدته فى حرب عدوتها قشتالة . وكان ابن إسماعيل قد لجأ إلى أحد الحصون مع فريق من فرسانه ، يغير المرة بعد المرة على أحواز غرناطة من حصن « مونتى فريو » حيث تغلب .

وعصفت الحروب الداخلية بموارد غرناطة وقواها ، فهناك عدة جبهات مشتبكة بعضها مع بعض في آن واحد ، ومسرح الحروب هو بسائط غرناطة وأحوازها .

فالأحنف يغزو قشتالة وهي ترد عليه .

وابن اسماعیل یغزو غرناطة وهی ترد علیه .

والجيش الغرناطي المسلم طرف في الصراع .

وسوت قشتالة خلافاتها مع أراجون ، ومن ثم فقد الأحنف حليفه في الحروب .

وأمدت قشتالة ابن إسماعيل بقوات كبيرة فرحف إلى غرناطة وأسقط الأحنف عن العرش وكان ذلك سنة ١٤٥٤ م .

وقد حكم السلطان ابن إسماعيل حتى أواخر ١٤٦٣ م .

وانتهى السلم بين غرناطة بحاكمها الجديد ابن إسماعيل ، وقشتالة عند وفاة خوان الثانى وتولية ولده هنرى الرابع .

وبدأ القتال من جديد بين قشتالة وغرناطة .

وفى عهد السلطان ابن إسماعيل فقد المسلمون جبل طارق بجيش سيره القشتاليون بقيادة الدوق « مدينا سيدونيا » سنة ١٤٦٢ م في آخر أيام السلطان .

وتولى عرش غرناطة بعد ابن إسماعيل سعد المستعين بالله . وكان عهده عهد هدوء وراحة لانشغال قشتالة بمشاكلها مع البرتغال ، ومسألة وراثة العرش ، ولم يكن عندهم فراغ لمناوشة المسلمين .

ثم ورث العرش بعد سعد المستعين بالله السلطان على أبو الحسن ولد السلطان سعد بعد أن توفى الأخير ، وربما قبل أن يتوفى بعام .

ورغم رفع قشتالة يدها عن غرناطة إلى حين ، فإن الخلافات لم تنقطع يوما واحدا ، والمؤامرات فى سبيل العرش تأتى كل واحدة بعد أخرى ، رغم تحذير الفقهاء والعلماء والعقلاء من الناس ، من النكبة التى توشك أن تكون .

## السلطان على أبو الحسن الملقب بالغالب بالله ٨٦٨ هـ ١٤٦٣ م :

لم يستخلص العرش لنفسه إلا بعد قتال عنيف مع منافسيه ، وكان على رأس الطامعين ف العرش أخواه يوسف أبو الحجاج والسيد أبو عبد الله المعروف « بالزغل » .

ومات « يوسف » وبقى « الزغل » ليشترك في كتابة السطور الأخيرة لمأساة غرناطة .

بدأ السلطان على أبو الحسن عهده بقتال النصارى في قشتالة واسترداد الحصون وبعض القواعد ، مستغلا الظروف السيئة التي تمر بها مملكة قشتالة .

ولكن أحاه أبا عبد الله « الزغل » لم يمهله ، وكان أيامها واليا لمالقا ، ولايقل عن السلطان أبى الحسن شجاعة وعزما ، فخرج على أخيه واستعان بهنرى الرابع ملك قشتالة الذى أمده بالمال والجند ، لتخف وطأة جيوش غرناطة عن قشتالة .

وشغل السلطان بحرب أخيه وترك قتال القشتاليين .

وكانت الحرب بين السلطان أبى الحسن وبين أخيه « الزغل » سجالا ، واستطاع السلطان ، أن ينتزع مالقا من ملك أخيه « الزغل » ، ولكن سرعان ماثار بها ثائر وخرج عن طاعة السلطان ، وأرسل يستدعى « الزغل » من بلاط قشتالة ، حيث كان – فيما يبدو – يؤدى واجب العزاء في وفاة هنرى الرابع ملك قشتالة .

وانقسمت مملكة غرناطة إلى قسمين بين الأخوين المتخاصمين .

وعقدت بينهما هدنة على ذلك ، وكُتب صلح يؤكد ذلك الوضع الغريب .

وتم الاتحاد بين مملكتى قشتالة وأراجون وصار لهما عرش واحد يجلس عليه الملكان الكاثوليكيان: فرناندو وإيزابيلا التي فرناندو وإيزابيلا التي كانت مع البرتغال.

وبدأ فى قشتالة عهد جديد ، ونظرت بعينيها ناحية غرناطة التى غرقت فى السلم والهدوء وراحة البال .

وتوجس السلطان أبو الحسن شرا ، فأرسل سفارة إلى بلاط قشتالة يطلب عقد هدنة ومعاهدة .

وكانت قشتالة قد فرغت - كما قلنا - لغريمتها العنيدة غرناطة ، فأجابت سفارة السلطان أبى الحسن أن الصلح جائز والهدنة ممكنة ، على أن يؤدى السلطان الجزية لبلاط قشتالة ويعترف بطاعته للملكين .

ورفض السلطان أبو الحسن هذا .

وردت قشتالة بأن أغارت على بعض الحصون، وعاثت فسادا في سهول كثيرة في أحواز « رندة » .

ورد السلطان ردا عنيفا جريئا لم يتوقع منه ، فقد باغت بجيشه بلدة ( الصخرة ) التي تقع في شمالي غرب مدينة ( رندة ) ، واستولى عليها وقتل حاميتها وسبى سكانها ، وجلس في قصره يتقبل التهنئة على هذه الخطوة السريعة المباغتة التي أحدثت دويا في كل بلاد الأندلس .

واستنام السلطان بعد هذا النصر المبين للراحة والدعة ، وغرق فى الفساد ، وأساء إلى الأسر الكبيرة التى تعيش فى غرناطة ، وأطلق العنان لوزيره القاسى أبو القاسم بنيِّغش يفعل مايشاء فى الرعية ، دون معقب أو رادع .

وبدأت عوامل الانحلال والضعف تعمل عملها في مملكة تحالف على القضاء عليها أعداؤها وأبناؤها .

#### السلطانة عائشة:

لايفوتنا هنا ونحن نذكر لمحات من أيام غرناطة الأخيرة أن نذكر طرفا من الحديث عن هذه المرأة الشجاعة النبيلة ، التي كانت حياتها ضربا من البطولة والمغامرة ، وكانت لها شخصية قوية متمكنة ذات سلطان ، مع مثل رفيعة قل أن توجد في ذلك الزمن المظلم .

رزقت السلطانة من السلطان أبى الحسن بولدين هما أبو عبد الله محمد ، ذلك الذى لقب بالصغير فيما بعد ، وأبو الحجاج يوسف .

وكان من المقرر أن يلي العرش أبو عبد الله محمد بعد وفاة أبيه .

ولكن حدث مالم يكن في الحسبان .

فقد كان من عادة الملوك المسلمين أن يتزوجوا من نصرانيات ، ودرجوا على ذلك منذ عهد قديم ، بدأ به عبد العزيز بن موسى بن نصير الذى تزوج من أرملة رودريك ، وأوردته

موارد الهلاك عن عمد أو دون قصد ، فمازالت به حتى أقنعته أن يضع تاجا على رأسه ، وأن يجلس على الكراسى ، وأن يترفع فى معاملة إخوانه الذين لم يألفوا هذا الضرب من المعاملة فقتلوه . وتعود أمراء المسلمين هذا فى الأندلس .

وعرف أعداؤهم ذلك عنهم أيضا .

والذى أرجحه أن كثيرا من هذه الزيجات قد تمت بتدبير خفى من البلاط القشتالى ، والغرض منه هو التأثير أو نقل الأخبار والمعلومات ، أو الاثنان معا .

وفجأة سطعت (كوكب الصباح) في بلاط غرناطة .

ثريا أو إيزابيلا ابنة عظيم من عظماء قشتالة ، زرعت أمام عين السلطان أبى الحسن الذى شاخ ونخره الفساد وكان يستهويه الجمال ويسبيه .

اختاروها بعناية ووضعوها أمامه فتزوجها ، وكما قلت لم يكن هذا بالأمر المستهجن أو الغريب في مجتمع قد اعتاد هذا ودرج عليه .

وغرق السلطان فى حب تلك المدربة الوافدة ، وكان يقضى أيامه كلها معها، وأسكنها فى جناح الحمراء الكبير أو قصر قمارش .

وكانت عائشة وأولادها تقيم فى جناح بهو السباع .

وصارت ثريا تخطط لتنتزع ولاية العهد لأحد ولديها من السلطان ، وكانت قد رزقت من السلطان الشيخ بسعد ونصر .

وكان أشراف غرناطة يؤيدون ولد السلطانة عائشة ، ولايفضلون أحدا من أبناء الجارية الرومية ف زعمهم . ولكن ثريا أو إيزابيلا لم تيأس ، بل واصلت السعى ضد ضرتها لدى السلطان ، واستعانت عليه بجمالها ورقتها وعذوبتها وشبابها ، ومازالت به حتى أمر بسجن السلطانة وولديها في برج قمارش تحت الحراسة المشددة .

ولم يكن هذا أيضا مستهجنا في تلك الأيام .

وكادت ثريا أو إيزابيلا تؤثر فى السلطان فيزهق روح السلطانة وولديها ، لولا قوة الشكيمة التى تميزت بها عائشة ، وكانت قد اتصلت ببعض أنصارها من بنى سراج الذين تدبروا معها طريقة الفرار ، وكانوا من أقوى الأسر الغرناطية .

وكان بعض الخدم المخلصين ينتظرون بالجياد على مقربة من نهر و حُدَّره »، واستعانت عائشة القوية بأغطية الفراش وهبطت من شاهق هى وولداها، وذهبت بهما إلى مكان أمين قد أعده لها أصدقاؤها من بنى سراج .

و لم يغفر السلطان أبو الحسن لبنى سراج مافعلوه ، ونكل بهم ونكبهم لفعلتهم هذه . ثم ظهر أبو عبد الله محمد شابا يافعا فى وادى آش ، بعد أن أعدت له أمه مايكن أن يلزمه من مال ورجال ليثب أميرا جديدا إلى سدة عرش قد ناء بما يحمله من متوثبين ومتغلبين ، يأتون بين الحين والحين .

### أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن الملقب بالصغير:

بدأت قشتالة تمتشق الحسام لتتخلص من المسلمين.

استولت على ( الحامة » بليل فى غفلة من السلطان أبى الحسن ، وحاول استرجاعها ولكنه فشل بعد حصار قصير ، عاد بعده خائبا إلى غرناطة .

وبعد شهور اقتحم القشتاليون مدينة « لَوْشه » على نهر شنيل ، ولكن المسلمين ردوهم وغنموا منهم بعد أن أسرع السلطان أبو الحسن إلى نجدتهم . فى أثناء ذلك تغلب أبو عبد الله محمد بن الحسن على عرش أبيه ، الذى فر إلى مالقا فى حماية أخيه أبى عبد الله ( الزغل ) وكان ذلك فى أواخر عام ٨٨٧ هـ الموافق أواخر عام ١٤٨٢ م .

وكان أبو عبد الله محمد فتى في الخامسة والعشرين من عمره آنذاك .

استطاع أبو عبد الله « الزغل » أن يرد النصارى عن « مالقا » عندما حاولوا الاستيلاء عليها ، وهزمهم هزيمة ساحقة وأسر وقتل منهم عدة آلاف ، الأمر الذى بعث الحماس في نفوس المسلمين في كل بلاد الأندلس .

شعر الملك أبو عبد الله محمد بالغيرة للشعبية الشديدة التي حصل عليها عمه « الزغل » لانتصاره على جيوش فرناندو في معركة « الشرقية » عند « مالقا » .

وأراد أن يقلده فخرج في جيش كبير يريد حصار قلعة « اللسَّانه » في طريق « قرطبة » وكان مثقلا بالغنائم التي غنمها في معارك صغيرة في الطريق مع القشتاليين .

والتقى أبو عبد الله بالنصارى فى ظاهر القلعة ، ودارت معركة عنيفة هزم فيها المسلمون هزيمة منكرة ، وتركوا خلفهم عددا كبيرا من الأسرى ، كان من بينهم الملك نفسه أبو عبدالله محمد . وعاد المسلمون إلى غرناطة بعد أن تركوا ملكهم أسيرا .

أما الملك فقد أرسل تحت الحراسة المشددة إلى قرطبة حيث استقبل استقبالا رسميا وبحفاوة شديدة ، ثم أرسلوه إلى القلعة التي ظل سجينا بها .

فى ذلك الوقت أجتمع الكبراء والأعيان من أهل غرناطة ، وفكروا فى استدعاء السلطان أبى الحسن ليجلس على العرش ، ولكن الرجل كان شيخا مريضا قد كف بصره فأبى ، وتحادثوا مع أبى عبد الله « الزغل » الذى وافق ودخل غرناطة وجلس على عرشها، واتحدت مملكة غرناطة التى كانت قد قسمت نصفين .

### مقدمات المأساة الإسلامية في غرناطة:

كان أسر الملك أبي عبد الله الصغير فرصة عظيمة للقشتاليين ليدبسروا أمورهم مع ذلك الملك ضعيف الهمة ، وخلال تخاذله وتهافته استطاعوا أن ينفذوا إلى كل معاقل المسلمين المتبقية هناك .

استمر الملك أسيرا أكثر من عامين ، أجريت عليه كافة التجارب والبحوث الممكنة ، من قوم قد حزموا أمرهم على طرد المسلمين من بلادهم .

وكانت مطالب أبى عبد الله الصغير هي العرش بأية صورة كانت ، وعلى الكيفية التي يريدها من يساعده في استعادة هذا العرش .

ولم يكن أبو عبد الله الصغير من المجاهدين الصابرين الذين يعتبرون السجن سياحة وفرصة للتأمل والنظر وعبادة الله وقراءة القرآن ، فقد كان الأسر بالنسبة له محنة عظيمة يود لو يخرج منها على أى حال من الأحوال .

وكان أعداؤه قد فهموا هذا واحتفظوا به كورقة رابحة تستخدم فى الوقت المناسب ، و لم يكفوا عن تقديم الوعود المعسولة له بين الحين والآخر من خلال قائد المعتقل ومعاونيه .

وكانوا يسربون إليه الأخبار الكاذبة عن قرب موعد الإفراج عنه ، ويطلبون منه الاستعداد للخروج ، ثم يعتذرون إليه بعد تأميل وعشم في الخروج . وقد استطاع القشتاليون أن يجروا غسيلا لمخ الملك الضعيف ، وأن يلقوا في روعه أن قشتالة هي أم الدنيا ، وأنها الغالبة القادرة ، وأن العاقل من يبحث عن رضى فرناندو وإيزابيلا ، وأن رضاهما أعظم من رضى الله سبحانه وتعالى . ذلك لمن أراد الدنيا وسعى لها سعيها وهو خاسر .

وأصبح الملك مهيأ لفعل مايطلبونه منه ، وعلى استعداد للتفريط فى كل مايراه العقلاء من واجب الدين ومالا ينبغى على مسلم تركه أبدا .

كان للملك غاية وحلم يراوده كلاهما بالليـل والنهار ، و لم يتـرك التفكير فيهمـا لحظـة ، وهما الحريـة والعرش ، أن يخرج إلى غرناطة ملكا كما كان تحت أى شروط يراها أصحاب السجن الذى يعيش فيه .

وكانت الملكة عائشة تلك المرأة القوية الشكيمة تبحث عن طريقة تفتدى بها ولدها بأسرع مايمكنها حتى لايقع تحت تأثير النصارى ونفوذهم . وكلفت الوزير يوسف بن كاشة بإجراء المفاوضات الحاصة بالإفراج عن الملك مع البلاط القشتالى . وكلفته أيضا بالموافقة على أية فدية يراها القشتاليون ، وسارت المفاوضات حول إطلاق سراح الملك سيز الهوينى كسباً للوقت ، فهم لايرفضون ولكن يتلكئون .

يقدمون طلبات مالية كبيرة فيفاجئون بموافقة ابن كاشة عليها ، فيطلبون مهلة لعرض الأمر على الملكين الكاثوليكيين .

ثم يعودون فيزيدون في الطلب.

وكان هذا انتظارا للفرصة المواتية التي تخدم أغراضهم ومخططهم .

وكان مولاى أبو عبد الله محمد بن سعد « الزغل » مجاهدا عظيما قوى الإيمان ، قد صارت له الشعبية الكبيرة فى نفوس الناس ، فهو أملهم فى الخلاص من سلطان قشتالة ، وهو رمز الجهاد فى سبيل الله ، وكان الرجل عبقرية فذة تجلت فى العمليات العسكرية الناجحة التى كان يقوم بها ضد قوات فرناندو وإيزابيلا .

وكان مولاى « الزغل » يحاول استنهاض أمم الإسلام فى العالم كله لإنقاذ ما تبقى من أرض إسلامية فى الأندلس . وكانكذلك يحاول تجميع كل شعب غرناطة وتسليحه ، ويحاول أن يجلب إلى غرناطة الكفاءات الإسلامية المهمة من كافة البلاد التى كانت مسلمة ثم استولى عليها النصارى .

كان الرجل باختصار شوكة في حلق الدولة القشتالية لا تستطيع نزعها .

فى أثناء ذلك كان القشتاليون يدبرون الأمر للقضاء على غرناطة قضاء مبرما . وجاءت التقارير إلى الملكين الكاثوليكيين أن أبا عبد الله الصغير أصبح مهيأ تماما لما يريدون .

وعقدت معاهدة سرية ، عرفت بعض نصوصها عن طريق النقل والثرثرة واختفت بقية النصوص ، ثم ظهرت متمثلة في أعمال وتصرفات الملك الغافل بعد خروجه من الأسر .

كان على أبى عبد الله الصغير بعد الذى ذاقه من هوان الأسر ، وتذبذبه بين اليأس والأمل في الحرية والتاج ، أن يرضى بكل مايطلبه القشتاليون .

أن يعترف بالطاعة والتبعية للتاج الإسباني .

أن يدفع جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألف دوبل من الذهب.

أن يفرج في الحال عن أربعمائة أسير من أسرى النصاري الموجودين بغرناطة .

أن يفرج بعد ذلك كل عام عن سبعين أسيرا من النصارى لمدة خمس سنوات.

أن يقدم ولده الأكبر وأبناء بعض الأمراء رهينة للوفاء .

وتعهد الملكان الكاثوليكيان نظير هذا ألا يكلفاه فى حكمه بأى شيء يخالف الشريعة الإسلامية . وأن يقدما له المساعدة اللازمة فى استنقاذ المدن الثائرة عليه . وأن هذه المدن تصير تابعة للتاج القشتالى فور افتتاحها وتخليصها .

كان الاتفاق رمحا موجها إلى صدر مولاي ( الزغل ) .

كانوا يستعينون بأبى عبد الله الصغير للتعامل والتصرف مع صيحة الجهاد الإسلامى التى أطلقها مولاى « الزغل » واستجاب الشعب لها ، وبدأت تفرض واقعا جديدا ، ربما كان يستطيع تغيير التاريخ لو تدخلت قوى إسلامية أخرى من وراء البحر .

أفرج عن أبى عبد الله الصغير في أوائل عام ١٤٨٥ م الموافق ٨٩٠ هـ تقريبا وقدمت له كتيبة من الجند القشتاليين لاحتلال بعض الحصون الإسلامية .

وكان الاحتلال فى ظاهره باسم الملك أبى عبد الله الصغير ، وفى باطنه وحسب المعاهدة السرية لحساب قشتالة .

والناس لاتعرف حقائق السياسة إلا بعد انقضاء وقت طويل ، ففي هذه الأيام نجد بعض الدول لا تبيح نشر وثائقها إلا بعد انقضاء مدة معينة لاتقل عن ثلاثين عاما ، وقد تصل إلى خمسين ، وهناك من الوثائق مايحرم نشره قط ، فما بالنا في مجتمع كان منذ حوالي خمسمائة عام لاتتوفر له وسائل الاتصال الحديثة التي نعرفها . فكان مايدور في الأروقة من الأسرار التي لايطلع عليها عامة الناس .

أقول هذا لأن كثيرا من الغرناطيين المسلمين لم يفهموا الملك على حقيقته عندما عاد من الأسر . بل رأوا فيه مجاهدا مسلما تحمل مرارة الأسر فى صبر ويقين حتى افتدوه بالمال ، ومثل هذا من ينبغى أن يتبع ، لهذا وجد من ينتظره فى غرناطة .

لم يعلموا أن الملك الصغير قد خرج من الأسر ضعيفا متهالكا قد باع للعدو شرفه ودينه لقاء العرش.

وماكان ينبغى له أن يقول هذا للناس، وأنَّى لهم أن يعرفوا .

فقد كان الجهاد في سبيل الله – ولايزال – لايعرف غير لغة واحدة ، هي الشهادة في سبيل الله . لغة الموت تلك التي تحقق دائما أهداف المؤمنين .

عاد أبو عبد الله الصغير بفكر جديد إلى المسلمين في غرناطة:

لماذا لانتصالح ونتهادن مع القشتاليين فتقف الحروب ويتفرغ الناس لأعمالهم ؟ والتجار لتجارتهم ، والزراع لزراعتهم ؟ وكان ينشر دعوته تلك بلغته الخاصة ، دون سرد أو شرح لما وراءها من خلفيات مؤسفة مؤلمة .

والناس أميل إلى الدعة والسكون والراحة فى مجتمع لم تنقطع عنه الحروب منذ مئات السنين . وعلى الأخص عندما يكون صاحب هذه الدعوة ممن يثقون فى دينه وأمانته .

ووجد أبو عبد الله الصغير من يستجيب لدعوته ويناصره فيها ، ولم يكن أحد يشك فى نبل مقصده وشرف غايته ، وهو المجاهد القديم الذى عرفته ساحات القتال مع النصارى منتصرا ، ثم أسيرا فى سبيل الدين .

أحدثت دعوة أبى عبد الله الصغير فى المجتمع الغرناطى هزة وانقساما ، ومن ثم اضطرابا كبيرا ، وانقسمت المملكة مرة أحرى إلى فريقين كبيرين متنازعين مولاى و الزغل ، وأبى عبد الله الصغير .

وانتهز القشتاليون هذه الفرصة ليغيروا على النواحى المتطرفة ويستولوا على الحصون ، وسقطت قواعد إسلامية مهمة أثناء ذلك الاضطراب . ثم وجه القشتاليون قوتهم الرئيسة إلى « رندة » حصن الأندلس الإسلامية من الغرب ، أو حصن ماتبقى من الأندلس الإسلامية .

وضربوها بالمدافع حتى تحطمت أسوارها وسقطت فى إبريل ١٤٨٥ م بعد دفاع المجاهد حامد الثغرى وأصحابه عنها .

والمدافع كما قلنا اختراع إسلامى ، قدم إلى الأندلس من بلاد الشرق الإسلامى ثم طوره المسلمون فى الأندلس ، وهناك مخطوطة عثر عليها قبل سقوط ( رندة ) بأكثر من مائة عام عنوانها و العز والمنافع للإخوة المجاهدين بالمدافع ، ولكن قلة الموارد لم تسمح للمسلمين بصنع الكثير منه ، فى الوقت الذى تسرب فيه هذا الاختراع إلى القشتاليين ، وهذا أمر طبيعى ، وبمواردهم الكثيرة استطاعوا صناعة العديد منه .

وكان مولاى « الزغل » بين نارين : نار القشتاليين ونار ابن أخيه الصغير المطالب بعرش غرناطة .

ولكن مولاى « الزغل » – وفي هذه الظروف الصعبة – استطاع أن يرد النصارى عن حصن « مُكْلين » وأن يكبدهم خسائر فادحة في الأموال والرجال .

وكان الأمير يوسف أبو الحجاج شقيق أبى عبد الله الصغير فى ألمرية فثار ضد عمه « الزغل » مناصرة لأخيه الذى استقر في « بلّش » يرقب الأمور ويرسل الدعاة لتخلص له غرناطة .

وذهب « الزغل » بقواته إلى « ألمرية » واستطاع القضاء على فتنة الأمير يوسف وأمر بإعدامه ، وهدأت « ألمرية » .

ثم ثارت غرناطة نفسها ضد « الزغل » لحساب أبى عبد الله الصغير . وضرب مولاى « الزغل » حى « البيازين » بالمجانيق ، والمدافع .

وجرت المفاوضات بين أبى عبد الله الصغير و « الزغل » وانتهت المفاوضات إلى قسم المملكة نصفين من جديد .

وهاجم النصارى مدينة ﴿ لُوشَة ﴾ أثناء الفتنة القائمة .

وكان بها أبو عبد الله الصغير .

وقيل إنها كانت الفدية الرئيسة لخروجه من المعتقل ، فقد تهاون فى الدفاع، وسقطت « لوشة » فى يد النصارى .

وكان دفاع أبى عبد الله الصغير عن « لوشة » دفاعاً شكُّليا ظاهريا ، ورغم هذا اعتبره القشتاليون خروجا عن الاتفاق الذي كان ، ثم تناسوا المسألة فقد كانوا يعرفون الحقيقة .

وفى إيقاع سريع منتظم شمر القشتاليون عن ساعد الجد .

سقطت ( إليورة ) .

ثم سقط حصن ( مكلين ) الذى استبسل فى الدفاع عنه من قبل مولاى ( الزغل ) ثم ظهر أبو عبد الله الصغير فجأة فى حى ( البيازين ) من غرناطة .

أحداث تتلاحق واحدة إثر أخرى من رسم مهندس قشتالى بارع فى شئون السياسة وأمور الحرب .

وشدد مولای ( الزغل ) على حي البيازين للقضاء على الفتنة .

فى الوقت نفسه جاءته الأخبار أن القشتاليين يسيرون فى جيوش جرارة ووجهتهم حصن « بِلَّش » الذي يمثل سور الدفاع الرئيس عن « مالقا » .

وأسرع ( الزغل ) للدفاع عن ( مالقا ) و ( بلُّش ) .

وسقطت ﴿ بَلْشِ ﴾ ولم يستطع لها شيئا .

وعاد إلى غرناطة فوجد أن الثورة قد انتهت لصالح غريمه وابن أخيه أبى عبد الله الصغير . وأثناء وقوفه حزينا يائسا عند أسوار غرناطة دوت فى مخيلته ضحكة كبيرة ساخرة لفرناندو الحامس .

عاد مولای ( الزغل ) إلى ( وادی آش ) وتحصن بها وامتنع فیها ، وتکرس انقسام المملکة أخيرا إلى قسمين :

غرناطة وأعمالها، ويمكمها أبو عبد الله الصغير ،

ووادی آش وأعمالها، ویحکمها مولای محمد بن سعد ( الزغل ) .

### نهاية المأساة:

كانت غرناطة فى نظر فرناندو لاتمثل خطرا لوجود أبى عبد الله الصغير الموالى له على عرشها . وكان تفكيره الرئيس كيف يقضى على قوة مولاى ( الزغل ) قبل أى شيء .

وكانت و مالقا ، لم تسقط بعد في يد النصارى ، وكانت ميناء يمكن أن تأتى من خلاله الإمدادات من الشاطىء الآخر من البحر .

وجه فرناندو قواته لحصار و مالقا ، وكان و الزغل ، يخشى غدر أبى عبدالله الصغير فتركها لمسيرها ، وسقطت بعد استأتة المدافعين .

و لم يعد فى يد المسلمين من الموانىء البحرية غير ( ألمرية ) و ( المنكّب ) حيث نزل عبد الرحمن الداخل فيه يوما غازيا فأقام دولة كبيرة .

وبدأ فرناندو يغير على الحصون القريبة من الثغرين ، ويستولى على القرى والبلاد التى فى طريقهما ، ليقطع طرق الإمداد والتموين عنهما حتى يسقطا ، فيقطع طرق الامداد والتموين عنها . الأندلس الإسلامية كلها ، أو ماتبقى منها .

> وسقط ثغر ( المنكّب ) في تفصيل طويل مرير . وسقطت ( بسطة ) في صورة مأساوية محزنة .<sup>(۱)</sup>

النصوص بين قوسين مقتطفات من ٥ نهاية الأندلس ٥ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .

١ - دافع عن و بسطة ، القائد يمي النيار دفاعا مستميتا ، ثم فاوض فرناندو على التسليم، وهناك وثيقة نقلها لنا محمد عبد الله عنان في كتابه و نهاية الأندلس ، ص ٣٧٥ مترجمة عن أصل قشتالى على صورة رسالة موجهة إلى يمي النيار من الملك فرناندو يقول له فيها :
 ه إنه سوف يستقبله تحت حمايته هو وولده وأبناء عمه ، وينزلهم في داره ويعاملهم بما يليق بهم معاملة أشراف مملكته ، ثم يقول له :
 ه وإنه إذا صحت عزيمتكم حقاً على اعتناق النصرائية ، على أن تخدمني برجالك فإنني أكتم ذلك مدة الفتح ، حتى لايتقول عليك رجالك ، ولهذا فإنك تستقبل التعميد المقدس سرا في غرفتي ، حتى لايعرفه المسلمون إلا بعد تسليم وادى آش ، ! ومن هذا النص نرى النوايا والاستراتيجية الواضحة وهي القضاء على ملك المسلمين في غرناطة ، ثم يقول له : « وإنه تشريفا لشخصك يسمح لك بأن يصحبك عشرون فارسا مسلحون بكل مايرغبون ، وأن تتجول بهم حيث شئت في أنحاء مملكتي ، وإنه إذا تم تسليم وادى آش في الموعد المتفق علم وان كالم مكافأة على جهودك في خدمتي لدى ملك وادى آش وغيره من القادة ، أهبك عشرة آلاف دوبل ، وأقدم لك سائر البرايات عليه نا تقدم » .

ثم سلمت و ألمرية ، فقد كان الخطب أكبر من أن يدفع .

كانت و وادى آش ، مدينة محكوماً عليها بالسقوط فى يد النصارى رغم وجود حاكمها القوى مولاى و الزغل ، فقد تدخلت الخيانات والإيحاءات ، وبدل و يحيى النيار ، الجهد الكبير ليرغم و الزغل ، قليل الحيلة على التسليم لفرناندو . وأخيرا وعلى غير ماهو متوقع من فارس مجاهد مثل مولاى و الزغل ، ذهب إلى معسكر الملك فرناندو وكتب معه معاهدة سرية وسلم له المدينة ، وأخذ منه بعض الحقوق المالية ، وأدرك بعدها هوان ماهو، فيه فجاز البحر إلى المغرب واستقر فى تلمسان بعد طواف ، حيث عاش فيها نادما متحسرا للنهاية السيئة التى انتهى إليها .

وكان هناك صلح لمدة عامين بين ألى عبد الله الصغير وبين فرناندو يقضى بأن يسلم أبو عبد الله الصغير غرناطة إذا سقطت ( بسطة ) و ( ألمرية ) و ( وادى آش ) وقد تحقق الشرط فوجب الوفاء من جانب أبى عبد الله الصغير .

وأرغم شعب غرناطة ملكه على رفض هذا الطلب من القشتاليين ، وأرغموه على الخروج لحرب النصارى فى جولات كثيرة منتصرة ، بين دهشة فرناندو من هذا الموقف غير المفهوم ، بل حاول أبو عبد الله الصغير أكثر من هذا ، أراد استرداد بعض الحصون التى فقدها المسلمون ، منتهزا شعور الحماسة الدينية الذي يملأ الناس .

ومنذ أول ١٤٩٠ م بدأ الحصار الصارم حول غرناطة في جيش قوامه ثمانون ألف فارس قد زود بالمدافع، وبنيت مدينة ( شنتا في ) في ثلاثة أشهر و لم يقبل غير التسليم .

وقد اختلفت الأقوال في تفسير ماحدث في غرناطة منذ معاهدة الصلح التي وقعها مولاي ( الزغل ) صاحب ( وادي آش ) حتى معاهدة التسليم التي وقعها أبو عبد الله الصغير .

فالذي لاشك فيه وماحدث وسجلته كتب التاريخ أن روحا جديدة قد سرت في ﴿ غرناطة ﴾ . وأن الشعب قد رفض الاستسلام للملكين الكاثوليكيين . وأن أبا عبد الله الصغير

قد خرج مع فرسانه يحارب النصارى ، بعد أن أجمع الشعب ف اجتاع عام عقده الملك على عدم التسليم .

وقد أظهرت غرناطة فى تلك الشهور القلائل أعظم صور الجهاد والاستبسال . وكان موسى ابن أبى الغسان يخرج إلى قتال العدو كل يوم ، أو كل ليلة .

وكان الحصار يحكم حول المدينة ، فلم تكن لها جادة تأتيها منها المؤن القليلة إلا الناحية الشرقية ، حيث جبال و شكير ، وماكانت تأتيها غير المؤن القليلة ، ولكن الشعب الغرناطي قد بذل غاية ماعنده في الذود عن أرضه .

وكانت صيحة موسى بن أبي الغسان الشهيرة :

- لم بيق لنا من الوطن غير الأرض التي نقف عليها .

وهناك من يرى أن تواطؤاً قد حدث بين أبى عبد الله الصغير وملك قشتالة . ولكنها روح الشعب ، ويخشى فرناندو على حليفه من القتل والضياع لو أظهر لينا وتهاونا ضد عدوة غرناطة اللدود . فليبق أبو عبد الله حتى يلين الشعب ويرهقه الحصار ، وذلك خير من حاكم آخر يجيىء وينفخ في روح المسلمين مايمكن أن يساعدهم على مواصلة الجهاد ضد النصارى .

وقد تطول الحرب على مافيها من خسارة كبيرة للجانب القشتالي .

ولكن أبا عبد الله يعزف نغما متناسقا مع قائد الفرقة فرناندو .

فهو مع الشعب ثم يخوفهم من طرف خفى ، ولايزال الحصار يضغط على المدينة ، واليأس يتسرب إلى نفوس الناس حتى ملوا ، ثم بدأ من يعرض على الناس فكرة التسليم بعد هذا الحصار الصارم الذى لن ينتهى فيما يبدو للناس . بدأت المؤن تنفد ، وسقط الفرسان قتلى ، ووزعت العطايا والرُّشا ، وبذلت الوعود والعهود ، وأفلس التجار ، والقدر الصارم بالمرصاد ، وسفن

فرناندو تقطع المضيق جيئة وذهابا تمنع أية سفينة تحاول الاقتراب من الشاطىء الإسبانى ، وبدأت المظاهرات من بعض الغوغاء والعامة الذين لم يعودوا يجدون الخبز ، ولاشك أن للعملاء نصيباً كبيراً فى تنظيم هذا كله .

وبدأ الجو ممهدا للاستسلام ، وتوقفت حملات القتال التي كانت تخرج من المدينة قبل المفاوضات بشهرين ، الأمر الذي يشير بأصبع الاتهام إلى أبي عبد الله الصغير ، الذي أسرع يطلب الهدنة – رغم توقف القتال – حتى يمكنه التفاهم حول شروط الصلح !

حول معاهدة تسليم غرناطة الإسلامية

تم توقيع هذه المعاهدة بعد عدة أسابيع من المفاوضات بين جانب قشتالي قوى متشدد ، وجانب غرناطي ضعيف متهالك ، يسلم لخصمه دون كبير مناقشة . وكان تاريخ التوقيع عليها من الجانبين هو يوم ٢٥ نوفمبر سنة ١٤٩١ الموافق ٢١ محرم ٨٩٧ هـ ونصوص المعاهدة كالتالي<sup>(۱)</sup> :

١ – يتعهد ملك غرناطة والقادة والفقهاء والوزراء والعلماء ، وكافة الناس سواء فى غرناطة والبيازين وأرباضهما بأن يسلموا طواعية واختيارا، وذلك فى ظرف ستين يوما تبدأ من تاريخ هذه المعاهدة قلاع الحمراء والحصن وأبوابها وأبراجها ، وأبواب غرناطة والبيازين ، إلى الملكين الكاثوليكيين ، أو إلى من يندبانه من رجالهما ، على ألا يسمح لنصراني أن يصعد إلى الأسوار القائمة بين القصبة والبيازين ، حتى لايكشف أحوال المسلمين ، وأن يعاقب من يفعل ذلك .

وضمانا لسلامة هذا التسليم ، يقدم الملك المذكور مولاى أبو عبد الله والقادة المذكورون ، إلى جلالتيهما ، قبل تسلم الحمراء بيوم واحد ، خمسمائة شخص صحبة الوزير ابن كاشة ، من أبناء وإخوة زعماء غرناطة والبيازين ، ليكونوا رهائن في يديهما لمدة عشرة أيام ، تصلح خلالها الحمراء . وفي نهاية هذا الأجل يرد أولئك الرهائن أحراراً . وأن يقبل جلالتهما ملك غرناطة

<sup>(</sup>١) وردت نصوص هذه المعاهدة في مراجع مختلفة مثل كتاب أخبار العصر في تاريخ دولة بني نصر ، ونفح الطيب وغيرهما ، ولكن المرجع الذي نظمتن إليه بعد الفحص والمقارنة وهو الذي ننقل عنه هو ٥ نهاية الأندلس ٥ لهمد عبد الله عنان حيث نقل عن النصوص القشتالية . وقد أجرينا بعض التصرف في المقارنة أيضا .

- وسائر القادة والزعماء ، وسكان غرناطة والبشرات وغيرهما من الأراضي ، رعايا وأتباعا تحت حمايتهما ورعايتهما .
- ٢ وأنه حينا يرسل جلالتاهما رجالهما لتسلم الحمراء المذكورة ، فعليهم أن يدخلوا من باب العشار ومن باب نجدة ، ومن طريق الحقول الخارجية ، وألا يسيروا إليها من داخل المدينة ، حينا يأتون لتسلمها وقت التسلم .
- ٣ وأنه متى تم تسليم الحمراء والحصن ، يرد إلى الملك المذكور أبى عبد الله والقادة سائر
   الرهائن المسلمين ، وسائر حشمه الذين لم يعتنقوا النصرانية .
- ٤ يتعهد جلالتاهما وخلفاؤهما إلى الأبد ، بأن يترك الملك المذكور أبو عبد الله ، والقادة والوزراء والعلماء والفقهاء والفرسان ، وسائر الشعب تحت حكم شريعتهم ، وألا يؤمروا بترك شيء من مساجدهم وصوامعهم ، وأن تترك لهذه المساجد مواردها كما هي ، وأن يقضى بينهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم ، وأن يحتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم .
- الا يؤخذ منهم خيلهم أو سلاحهم الآن أو فيما بعد ، سوى المدافع الكبيرة والصغيرة فإنها تسلم .
- ٦ أنه يحق لسائر سكان غرناطة والبيازين وغيرهما ، والذين يريدون العبور إلى المغرب أن يبيعوا أموالهم المنقولة لمن شاءوا ، وأنه يحق للملكين شراؤها بمالهما الخاص .
- ٧ أنه يحق للسكان المذكورين أن يعبروا إلى المغرب ، أو يذهبوا أحراراً إلى أية ناحية أخرى ، حاملين أمتعتهم وسلعهم ، وحليهم من الذهب والفضة وغيرهما . ويلتزم الملكان بأن يجهزا في بحر ستين يوما من تاريخه ، عشر سفن في موانيها يعبر فيها الذين يريدون الذهاب إلى المغرب . وأن يقدما خلال الأعوام الثلاثة التالية السفن ، لمن شاء العبور ، وتبقى السفن خلال هذه المدة تحت طلب الراغبين في السفر ، ولايقتضى منهم خلال هذه المدن أي أجر أو مغرم ، وأنه يحق العبور لمن يشاء بعد ذلك ، نظير دفع « دوبل » واحد عن كل شخص ، وأنه يحق

- لمن لم يتمكن من بيع أملاكه ، أن يوكل لإدارتها ، وأن يقتضى ريعها حيثها كان .
- ٨ ألاً يرغم أحد من المسلمين أو أعقابهم ، الآن أو فيما بعد على تقلد شارة خاصة بهم .
- ٩ أن ينزل الملكان ، للملك أبى عبد الله المذكور ، ولسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما ،
   لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه عن سائر الحقوق التى يجب عليهم أداؤها عن دورهم
   ومواشيهم .
- ١٠ أنه يجب على الملك أبى عبد الله ، وسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما والبشرات وأراضيها ، أن يسلموا وقت تسليم المدينة طواعية ودون أية فدية ، سائر الأسرى النصارى الذين تحت أيديهم .
- ۱۱ أنه لايسمح لنصرانى أن يدخل مكانا لعبادة المسلمين دون ترخيص رويعاقب من يفعل ذلك .
  - ١٢ ألا يولى على المسلمين مباشر يهودى ، أو يمنح أية سلطة أو ولاية عليهم .
- ۱۳ أن يعامل الملك أبو عبد الله المذكور ، وسائر السكّان المسلمين برفق وكرامة ، وأن يحتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم ، وأن يؤدى للفقهاء حقوقهم المأثورة وفقا للقواعد المرعية .
- ١٤ وأنه إذا قام نزاع بين المسلمين يفصل فيه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويتولى
   ذلك قضاتهم .
- ١٥ ألا يكلف أحد من المسلمين بإيواء ضيف ، وألا تؤخذ منهم ثياب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية أو غير ذلك دون إرادتهم ورغبتهم .
  - ١٦ وأنه إذا دخل نصرانى منزل مسلم قهرا عنه عوقب على فعله .
- ١٧ وأنه فيما يتعلق بشئون الميراث والأحوال الشخصية ، يحتفظ المسلمون بنظمهم ،

ويمكن لهم أن يحتكموا إلى فقهائهم وفقا لسنن المسلمين وشريعتهم .

۱۸ – وأنه يحق لسائر غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين فى هذا العهد ، والذين يعلنون الولاء لجلالتهما ، فى ظرف ثلاثين يوما من التسليم ، أن يتمتعوا بالإعفاءات الممنوحة ، مدى السنوات الثلاث .

۱۹ – أن يبقى دخل الجوامع والهيئات الدينية أو أى أشياء أخرى مرصودة على الخير ، وكذا دخل المدارس ، متروكا لنظر الفقهاء ( يقصدون الأوقاف الخيرية ) وألا يتدخل جلالتهما بأية صورة ، في شأن هذه الصدقات ، أو يأمرا بأخذها في أي وقت .

7.7 - 6 لا يؤخذ أى مسلم بذنب ارتكبه شخص آخر ، فلا يؤخذ والد بذنب ولده أو ولد بذنب والده ، أو أخ بذنب أخ ، أو ولد عم بذنب ولد عم ، ولايعاقب إلا من ارتكب الجرم (1) .

٢١ - وأنه إذا كان مسلم أسير، وفر إلى مدينة غرناطة أو البيازين أو أرباضهما أو غيرهما،
 فإنه يعتبر حرا، ولايسمح لأحد بمطاردته إلا إن كان من العبيد أو من الجزائر.

٢٢ - ألا يدفع المسلمون من الضرائب أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم المسلمين.

٣٣ – وأنه يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرهما ، ممن عبروا إلى المغرب ، أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية ، وأن يتمتعوا بكل ما يحتويه هذا الاتفاق من ميزات .

٢٤ - كما يحق لمن عبر منهم المغرب ، ولم ترضه الإقامة هنالك ، أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة ، وأن يتمتعوا بكل مافى هذا الاتفاق مثل غيرهم من المقيمين .

<sup>(</sup>١) لايسمنى أن أترك هذا التمهد القشتالى للمسلمين دون تعليق ، فمباحث أمن الدولة فى مصر لاتفعل هذا بل هى تأخذ البرىء بالمسبىء ، وليتها توقع معاهدة مثل هذه مع الجماعات الإسلامية فى مصر ، فربما يستقيم الحال بينها وبينهم ، وواضح أن القشتاليين كانوا أكثر تقدما وإنسانية من مباحث أمن الدولة المصرية منذ أكثر من أربعة قرون ، على الأقل عند صياغة هذه المعاهدة .

۲۵ – وأنه يحق لتجار غرناطة وأرباضها والبشرات وسائر أراضيها ، أن يتعاملوا فى سلعهم
 آمنين ، عابرين إلى المغرب وعائدين ، كما يحق لهم دخول سائر النواحى التابعة لجلالتيهما ، وألا يدفعوا من الضرائب سوى التى يدفعها النصارى .

٢٦ – وأنه إذا كان أحد من النصارى اعتنق الإسلام – ذكراً كان أم انثى – فلا يحق لأى
 إنسان أن يهدده أو يؤذيه بأية صورة ، ومن يفعل ذلك يعاقب .

۲۷ – وأنه إذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية واعتنقت الإسلام ، فلا ترغم على العودة إلى النصرانية ، بل تسأل في ذلك أمام المسلمين والنصارى ، وألا يرغم أولاد ( الروميات ) ذكوراً أو إناثا ، على اعتناق النصرانية .

٢٨ – وأنه لايرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية .

۲۹ - وأنه إذا شاءت مسلمة متزوجة أو أرمل أو بكر اعتناق النصرانية بدافع الحب فلا يقبل ذلك منها ، حتى تسأل وتوعظ وفقا للقانون ، وإذا كانت قد استولت خلسة على حلى أو غيرها من دار أهلها ، أو أى شيء آخر ، فإنها ترد إلى صاحبها ، وتتخذ الإجراءات ضد المسئول .

٣٠ - وألا يطلب الملكان أو يسمحا بأن يطلب إلى الملك المذكور مولاى أبي عبد الله ، أو خدمه أو أحد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات وغيرهما ، من الداخلة فى هذا العهد ، بأن يردوا ماأخذوه أيام الحرب من النصارى أو المدجنين ، من الخيل أو الماشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب أو غيرها ، أو من الأشياء الموروثة ، ولا يحقى لأحد يعلم بشىء من ذلك أن يطالب به .

٣١ – وألا يطلب إلى أى مسلم يكون قد هدد أو جرح أو قتل أسيرا أو أسيرة نصرانية ،
 ليس أو ليست في حوزته رده أو ردها الآن أو فيما بعد .

٣٢ – وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية – بعد انتهاء السنوات الثلاث الحرة – من الضرائب إلا وفقا لقيمتها ، وعلى مثل الأراضي العادية .

٣٣ - وأن يطبق ذلك أيضا على أملاك الفرسان والقادة المسلمين ، فلا يدفع عنها أكثر مما يدفع عن الأملاك العادية .

٣٤ – وأن يتمتع اليهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما ، والأراضى التابعة لهما ، بما في هذا العهد من امتيازات ، وأن يسمح لهم بالعبور إلى المغرب خلال ثلاثة أشهر ، تبدأ من يوم ١٨ ديسمبر(١) .

٣٥ – وأن يكون الحكام والقواد والقضاة ، الذين يعينون لغرناطة والبيازين والأراضى التابعة لهما ، ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسنى ، ويحافظون على الامتيازات الممنوحة ، فإذا أخل أحدهم بالواجب عوقب وأحل مكانه من يتصرف بالحق .

٣٦ - وأنه لا يجق للملكين أو لأعقابهما إلى الأبد أن يسألوا الملك المذكور أبا عبد الله أو أحدا من المسلمين المذكورين بأية صورة عن أى شيء يكونون قد عملوه ، حتى حلول يوم التسلم ، وهي فترة الستين يوما المتفق عليها .

۳۷ – وأنه لايولى على أهل غرناطة أحد من الفرسان أو القادة أو الخدم الذين كانوا تابعين للك وادى آش<sup>(۱)</sup>.

 <sup>(</sup>١) هذا البند يبين حرص المسلمين على حقوق رعاياهم من اليهود ، رغم الكراهية الشديدة التى كان يحملها القشتاليون لليهود ورغبتهم
 ف إفنائهم .

<sup>(</sup>١) كان أبو عبد الله الصغير على عداوة شديدة مع عمه الزغل حاكم وادى آش ، وكانت بينهما حروب كثيرة أنهكت المسلمين عامة وغرناطة خاصة .

۳۸ – وأنه إذا وقع نزاع بين نصرانى أو نصرانية ومسلم أو مسلمة ، فإنه ينظر أمام قاضٍ نصرانى وآخر مسلم ، حتى لايتظلم أحد مما يقضى به .

٣٩ - وأن يقوم الملكان بالإفراج عن الأسرى المسلمين - ذكورا وإناثا - من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضيهما ، إفراجا حراً دون أية نفقة من فدية أو غيرها ، وأن يكون الإفراج عمن كان من هؤلاء الأسرى بالأندلس في ظرف الأشهر الخمسة التالية ، وبعد يومين من تسليم الأسرى النصارى لجلالتيهما يفرج عن مائتين من الأسرى المسلمين ، منهم مائة من الرهائن ومائة أخرى .

٤٠ وأنه إذا دخلت أية محلة من نواحى البشرات فى طاعة جلالتيهما فإنه يجب أن يسلم إليهما كل الأسرى النصارى - ذكوراً وإناثا - فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الانضمام ، وذلك دون أى نفقة .

11 - تقدم الضمانات اللازمة للسفن المغربية الراسية الآن في مملكة غرناطة لكي تسافر في أمان ، على ألا تكون حاملة أي أسير نصراني ، وألا يحدث أحد لها ضرراً أو إتلافاً ، وألا يؤخذ منها شيء ، ولاتقدم هذه الضمانات للسفن التي تحمل أسرى من النصارى ، ويحق لجلالتهما إرسال من يقوم بالتفتيش للتأكد من عدم مخالفة هذه السفن .

27 – ألا يدعى أو يؤخذ أحد من المسلمين للحرب رغم إرادته ، وإذا شاء جلالتاهما استدعاء الفرسان الذين لهم خيول وسلاح للعمل فى نواحى الأندلس فيجب أن يدفع لهم الأجرة من يوم الرحيل حتى يوم العودة .

٤٣ – وأنه يجب على كل من عليه دين أو تعهد أن يؤديه لصاحب الحق ، ولايحق لأحد أن يتحرر من هذه الحقوق .

٤٤ – أن يكون المأمورو القضائيون الذين يعينون لمحاكم المسلمين من الآن وإلى الأبد .

٥٤ - أن يكون المتولون لوظائف الحسبة الخاصة بالمسلمين أيضا من المسلمين ، وألا يتولاها نصراني الآن وفي أي وقت .

93 - أن يقوم الملكان فى اليوم الذى تسلم إليهما فيه الحمراء والحصن والأبواب كما تقدم ، بإصدار المراسيم الحاصة بالامتيازات التى للملك أبى عبد الله وللمدينة المذكورة ممهورة بتوقيعهما ، ومختومة بخاتمهما الرصاص ذى الأهداب الحريرية ، وأن يصدق عليها ولدهما الأمير ، والكاردينال المحترم ، ورؤساء الهيئات الدينية ، والعظماء والدوقات والمركيزون والكونتات والرؤساء ، حتى تكون ثابتة صحيحة الآن وفى كل وقت .

## توقيعسات

وقد ذيلت هذه المعاهدة بتعهد من الملكين الكاثوليكيين ، باحترام نصوصها ، ويؤكدان ويضمنان بدينهما وبشرفهما الملكي تنفيذ كل مافيها من بنود ومن امتيازات لأهل غرناطة .

ثم ذيل هذا التعهد بتوقيعات الملكين وكبار الدولة والنبلاء ورجال الدين . وعندما زرت دار البلدية بغرناطة منذ سنوات قدر لى أن أطلع على نص هذه المعاهدة وهي محفوظة بالأرشيف هناك ، وقد كتبت باللغة القشتالية وهي مكونة من سبع ورقات وليست مرقمة كما أوردناها مترجمة ، وهي مذيلة بتوقيعات تصل إلى العشرين توقيعا إن لم تحني الذاكرة ، وكل التوقيعات وضعت باللغة القشتالية في ذلك الوقت ، وكذلك كان توقيع الملك أبي عبد الله الصغير ووزرائه الذين اشتركوا في المفاوضات وفي صياغة المعاهدة ، ولم أستطع تمييز توقيع أي منهم لغرابة الخطوط وطريقة الكتابة وتقادم الزمن .

ولكن الشيء الواضع في هذه المعاهدة ، لمن يراها ، هو خاتم الملكين الكاثوليكيين ذو الأهداب الحريرية كما يصفونه .

وقد اختلف المؤرخون والكتاب أثناء ترجمة نصوص هذه المعاهدة ، فمنهم من أوردها فى خمس وأربعين مادة ومنهم من أوردها فى سبع وأربعين ، وقال الأستاذ محمد عبد الله عنان إنها شملت ستة وخمسين بندا ، وقال المقرى إنها سبعة وستون وقال آخر أنها محمسة وخمسون .

ولكن المؤكد أنها لم تتجاوز ماأوردناه من مواد وبنود ، فليس هناك ماهو أكثر من هذا ، اللهم إلا الاتفاق السرى الذى عقد بين أبى عبد الله الصغير والملكين الكاثوليكيين، وهو يتضمن ثمن توقيع هذه المعاهدة من هبات مالية وامتيازات معيشية قد أوردناها في مكانها قبل ذلك .

والذى يقرأ نصوص هذه المعاهدة بإمعان وتدقيق يجد أن القشتاليين قد خدعوا المسلمين ، فلم ينفذوا مادة واحدة مما كتب ، وقد بدأ خرقهم لهذه المعاهدة منذ أول يوم دخلوا فيه غرناطة ، وذلك عندما أقاموا القداس في جامع غرناطة الكبير .

ثم توالت الانتهاكات بعد ذلك على يد فرناندو وخلفائه ، حتى صدر المرسوم المشهور بعد ذلك بطرد المسلمين من الأندلس وإلقائهم على شواطىء المغرب ، والذى يتبين نصوص المعاهدة يجد أن المسلمين لم يكونوا مرغمين على التسليم ، ويجد أن كلام موسى بن أبى الغسان فى الاجتاع الشهير الذى عقد بقصر الحمراء للموافقة على بنودها كان صحيحا ، فقد قال إن مواردهم لم تفن بعد ، وإن فى إمكان المسلمين المقاومة ورد النصارى ، أو على الأقل تأخير هذا السقوط قرنا آخر من الزمن .

فالشروط التي كتبت والتي وضعها القشتاليون وعدوها امتيازات للمسلمين ، تبين أنهم كانوا يعملون كل حساب لمسلمي غرناطة ، وأن هذه المعاهدة قد دفعت فيها الرشا الكبيرة لإنفاذها .

ذلك مع وجود ملك ضعيف متهالك غير مسئول ، قد أضعف الدولة في حروب لامعنى لها مع أبيه ومع عمه ، ثم عاش أسيرا في البلاط القشتالي ، حيث قام الخبراء بدراسة نفسيته

وطريقته فى التفكير ، والله وحده يعلم ماذا دار بينه وبين الملك والملكة والخبراء القشتاليين من أحاديث واتفاقات .

والذى نطمئن إليه أن الملك كان أحد العوامل الرئيسية فى تسليم غرناطة هو ومن معه من الوزراء الذين قبلوا الرشوة فى دينهم وشرفهم .

ولعل النقطة الوحيدة التي تحسب له – للملك أبي عبد الله الصغير – أنه رفض التنصير جملة وتفصيلا ، وهو أمر مستغرب منه إذا قسناه بما فعل من تضييع دولة الإسلام في الأندلس على يديه بالتفريط والتقصير والتهاون ، والانهزام من الداخل ، وعدم سماعه لأصوات الذين نادوا بالمقاومة والاستبسال ، بل بالشهادة وعدم الموافقة على التسليم .

ولو كان الملك أبو عبد الله الصغير قد أخذ هذا الموقف الشجاع المتشدد لوجد معه شعبا بطلا شجاعا يؤثر الشهادة على التسليم ، شعبا انتحب نساؤه ورجاله يوم التسليم ، و لم ينقطعوا عن إشعال الثورات العنيفة ضد حكامهم من الإسبان الطغاة المتعصبين . وهذا ماسجلته سطور التاريخ بعد ذلك فيما تلا هذه الواقعة الفظيعة من تواريخ .

سطر القشتاليون المعاهدة ودفعوا الرشا الضخمة لإمضائها ، ولو كانوا يقدرون على إسقاط المدينة بقوة السلاح لفعلوا .

اشترطوا تقديم رهائن من عِلْية القوم لعدم اطمئنانهم لقوتهم الذاتية فى الاقتحام ، بل إن هذا الشرط الذى وضعوه ليبطق بالحقيقة التى كانت مستقرة فى نفوس القشتاليين عن مدى قوة غرناطة فى الصمود ، وأنه من الممكن أن يثور الشعب ضد حاكميه ويمنع تُسليم المدينة ويقاوم من جديد .

وكان الملك هو العامل الأول والأخير في السقوط ، ومن بين الحدين شروط أخرى كثيرة حققت هذا السقوط السريع ، ولانستطيع أن نبرئه بأي حال من تبعة هذا الجرم ، هو ومن معه .

أسبوعان قبل تسليم غرناطة الإسلامية

كان الليل يقترب رويدا من النهار ويطرده وراءه ، مقبلا في هالة من البرد والصقيع بدرجة لم تعرفها البلاد من قبل .

وكان الأسبوع الثانى من ديسمبر فى ذلك العام الذى يشهد موت دولة ، وميلاد أخرى ، في غمرات متداخلة من الفرح والأسى .

وكانت المدينة الجديدة ، التي أصرت ( إيزابيلا ) على بنائها تستعد لرأس السنة . وتبعد هذه المدينة تسع كيلو مترات من مدينة غرناطة ، واسمها ( سانتا في ) أو الإيمان المقدس .

بنوها وأقاموها وعاشوا بها ، وجمعوا خيلهم ورجلهم ، وأعلنوا نواياهم فهم على مقربة حتى يقضوا على مُلك المسلمين .

وهكذا رفضوا فكرة الحصار بالعسكر والجيش ، بل أقاموا المدن حتى يتمكنوا من حرب المسلمين والقضاء عليهم .

وكان فرناندو الخامس شديد التقوى والورع متمسكا بكل تعاليم الدين ، فيما يظهر لسائر الناس ، ولم يكن يحب الخمر أو يشربها ، ولايقبل أن تشرب على مائدته، وكان حريصا على تأكيد هذه الصفة أمام الجميع ، وله قسه الخاص الذى يعترف له ، ويشاوره فى أموره الخاصة ، وقد يتجاوز فيتحدث معه فى أمور السياسة ، وما يخططونه ويدبرونه للمسلمين . وكان فى حقيقته نذلا انتهازيا وصوليا ، إن جاز التعبير ، فهى تقوى ظاهرية يريد بها أن يكسب الجند لصفه

ويستميلهم إليه ، وهو يرفع صليبا يجمع الناس به خلفه وينافس به زوجه إيزابيلا وهو يرى نفسه ملهما من السماء ، ويتحدث أحيانا أن الروح القدس قد حلّت فيه وعبأته بتلك الرغبة العارمة في اقتحام غرناطة أو الضغط على المسلمين حتى يسلموها له ، فلأمر ما قد تزوج من ايزابيلا – هكذا كان يقول – ولأمر ما توحدت المملكتان ( أراجون و قشتالة ) بعد طويل خلاف وتناحر وحروب .

وصار للنصرانية جيش واحد قوى ، ودولة واحدة عظيمة الموارد يحكمها الملكان الكاثوليكيان . ولم يعرف فرناندو آنذاك طريقة للتخلص من زوجه إيزابيلا لينفرد بالحكم . وهو في نظر نفسه مبعوث السماء لأمر قد أرادته ، وظهرت علاماته في وضوح وجلاء للعيان ، ولكنه في كثير من الأحيان كان يبصر نفسه على حقيقتها نذلا لايحافظ على العهود والمواثيق ، ولايرعى الذمة وقواعد الأحلاق، ولكنه يخفى هذا كله . وكان يقضى معظم وقته مستمعا إلى رجال الدين أو قارئا في الكتاب المقدس ، وكان شديد الإعجاب بسفر دانيال النبي ، ويقرأ نصوصه ويحاول أن يفهم ألغازه ومراميه . كان مثله الأعلى لويس التاسع ملك فرنسا الذي رسموه قديسا بعد أن مات ، فهو يدفع نفسه دفعا بين رجال الدين ويرغم ذاته على الانهماك في صفحات الإنجيل ، ويجلس بين الأحبار، ويدعوهم إليه ، ويريد أن يُعدّوه منهم ، وكان شديد الكراهية والمقت للمسلمين ، ويريد صفحة له تفرد في كتاب التاريخ ، وكان الأحبار والرهبان الذين يحيطون به يعرفون خلاله غير الطيبة، وكانوا يفضلون إيزابيلا عليه ، ولكنهم كانوا يرون فيه الرجل المناسب يعرفون خلاله غير الطيبة، وكانوا يفضلون إيزابيلا عليه ، ولكنهم كانوا يرون فيه الرجل المناسب بكلمة أو وعد ، فكانوا منه على حذر وتوجس ، وقال له واحد من هؤلاء الأحبار الكبار مرة : الملك يجب أن يلتزم بكلمة مهما كلفته » .

وكان زواجه من إيزابيلا ملكة قشتالة ، رغم أنف أخيها ، سببا عظيما لاتحاد الممالك الثلاث . أراجون إلى قشتالة بحكم زواج فرناندو ملك أراجون . وليون بعد أن آل العرش إلى إيزابيلا الوريثة الوحيدة .

وتزوج بها بعد أن تعهد أن يحيا حياته في قشتالة ، وألاّ يغادرها إلا بإذن من إيزابيلا .

ووضعت شروط الزواج سرا ثم عقد في حفل صغير بمدينة و بلد الوليد و لم يشهده غير عدد قليل من الأصدقاء .

وتطورت الأحداث حتى صارت إسبانيا المتحدة .

وتوجهت همتا فرناندو وإيزابيلا لحرب المسلمين بعد أن خلصت الممالك النصرانية من الحروب الأهلية ، وتوحدت جميعا في تاج واحد قد قسم نصفين يحمله الملكان الكاثوليكيان .

وهكذا كان يسمونهما في تلك الأيام ، وظل الاسم كذلك في صفحات التاريخ عن تلك الفترة الحرجة من تاريخ الدول .

وكانت إيزابيلا أكثر تدينا وورعا من زوجها فرناندو، فهى تقية صالحة قد أحبها الشعب وأعجب بها ، والتف حولها الرهبان والأحبار ، يوحون إليها بمشاريعهم وأفكارهم ، وكلها تتركز حول القضاء على الإسلام ونشر النصرانية فى كل بلاد الدنيا ، بدءا من غرناطة المحتضرة .

وكانت إيزابيلا الأكثر تعصبا وورعا على صلة طيبة بالبابا ، وأمراء فرنسا ودوقاتها،وكذلك إنجلترا ونبلاء الفلاندرز .

وكانت أوربا كلها تتوق للقضاء على المسلمين فى الغرب ليتفرغوا لذلك المارد الهائل الذى قام فى الشرق باسم الإسلام حاملا راية الخلافة العثمانية .

واحتشدت كل القوى للقضاء على ملك المسلمين وحضارتهم .

﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾

اعترف الملك فرناندو بآثامه للقس الذى ناوله وباركه ثم انصرف خارجا.

دخل الكونت فرناندو دى ثافرا أمين سر الملك ، عند خروج القس ، وعلى وجهه أمارات دهشة لم يستطع إخفاءها قبل أن ينطق بشيء .

لمح الملك تلك العلامات في وجه دى ثافرا فانقلب إليه مستفسرا متوجسا:

- ماذا هناك ياكونت ؟
- مولای فرناندو . أنا في الحقیقة لاأفهم شیئا .
  - وفي هدوء قال الملك:
    - ماذا هناك ؟
    - فقال دى ثافرا:
- المسلمون يعرضون علينا قضاء عيد الميلاد في غرناطة .
  - ودهش الملك:
  - ماذا قلت ؟
- يريدون من صاحب الجلالة أن يطفىء شموع العام المنصرم ، ويشعل الشموع الجديدة في قصر الحمراء .
  - وانتبه الملك واقفا وقد علته الدهشة هو الآخر :
    - لست أفهم يادى ثافرا .
      - وأنا مثلك يامولاي.
  - وبدا كل واحد منهما يحدق في الآخر يحاول الفهم ، واستطرد دى ثافرا :
- حسب المعاهدة التي وقعت في الشهر الماضي ، في الخامس والعشرين من نوفمبر ، فإننا نتسلم المدينة في مدة ستين يوما وهي تنقضي في آخر شهر يناير .

- وقد حاولنا الضغط عليهم وجعلها ثلاثين يوما ولكنهم أصروا على الرفض ، كنا نفكر في قضاء عيد الميلاد في قصر الحمراء .
  - هذا صحيح يامولاى.

واقترب الملك فرناندو من النافذة وأبصر فراغ الليل من زجاجها ، وأسدل الستار بيديه وعاد إلى دى ثافرا :

- أخبرني ماالذي حدث على وجه التحديد .
  - جاءني الوزير أبو القاسم عبد الملك .
    - متى ؟
    - هو عندى الآن يامولاي .
      - أكمل.
    - طلب منى أن أبلغكم هذه الدعوة .

وبدت علامات التفكير على وجه الملك وهو يردد لنفسه:

- أن أقضى رأس السنة في قصر الحمراء بغرناطة ؟
  - نعم يامولاي .
  - ونتسلم المدينة ؟
  - بطبيعة الحال يامولاي .

وصار الملك يسير فى الغرفة البسيطة الأثاث والفرش وهو يتأمل ويفكر ، وعلى مقربة وقف دى ثافرا صامتا ينظر إلى الملك .

وخيم على المكان الصمت الذي لم يقطعه غير خطوات فرناندو الخامس.

وقطع الصمت فتح الباب ، ودخل خادم الملك الحاص ، فانتبه الملك وأشار له بيده قبل أن ينطق ، فخرج ثانية وأغلق الباب خلفه .

وتحول الملك إلى فرناندو دى ثافرا أمين سره وسأله:

- لم يقدم الوزير تفسيرا لهذا ؟
- يقول إنها هدية عيد الميلاد للملكين الكاثوليكيين .
  - وما رأيك أنت ؟

وابتسم دى ثافرا واقترب من الملك مبتسما:

- يحق لنا أن ندهش لهذا التصرف من جانب المسلمين ، ولكن ماذا يمكن أن يحدث من ضرر ؟
  - الحذر واجب يادى ثافرا .
- مولاى . أنت ملهم حكيم ، والروح القدس تبارك خطواتك وتؤيدك ، والنصر يسير فى ركابك ، وقد أولتك السماء عنايتها .
  - لماذا بكُّر المسلمون بالموعد ؟
  - ربما يفكرون بطريقة مختلفة عنا يامولاى .
    - كيف ؟
- لقد فقد المسلمون روح الفروسية ، واستناموا للعبث والمجون ، و لم يعودوا كما كانوا ، وهم حريصون على الحياة .
  - ومن ثم ؟
  - ماداموا سوف یکونون من رعایا مولای ، فهم یتملقونه بالتأکید .
    - ظننتهم يماطلون في التسليم .

- لماذا يامولاي ؟
- ينتظرون وهما قادما من بلاد الشرق ينصرهم ، ينتظرون الأساطيل العثمانية ، وقد علمنا أنهم قد أرسلوا السفارات لهم .
- مولاى يعلم أن العثانيين في شغل عنهم ، وهم بعيدون ، ولو كانت أساطيلهم قد تحركت تريدنا ، لأخبرتنا العيون والأرصاد التي لنا في القسطنطينية .
  - مولای علی علم بكل شيء ، وهو يدری أننا آمنون من هذه الناحية .
    - من یحکم العثمانیین یادی ثافرا ؟
- مولاى يعلم أنه بايزيد الثانى ، ويعلم مولاى أنه ميال للراحة محب للعلوم والأدب والقراءة ، ولولا حروبه مع منازعيه من إخوته لما رفع سيفا .
  - وابتسم الملك فرناندو الخامس وسأل دى ثافرا:
    - ومن البابا ياعزيزي دي ثافرا ؟
      - وابتسم دی ثافرا:
  - مولاى يعلم أنه ألكسندر بورجيا الإسباني الأصل .
  - ذلك الشرير الفاسد التي وضعته الظروف على رأس الكنيسة .
- ولكنه يساعدنا ، والسلطان العثماني في حاجة إليه ، فهو يحميه من طالبي العرش من الأمراء العثمانيين ، ويستضيف بعضهم عنده . وعرض على بايزيد أن يخلصه من أخيه لقاء ثلاثمائة ألف دوقية .
- وهناك شارل الثامن ملك فرنسا يغير على بلاد إيطاليا ليحقق فكرة خيالية وهى الاستيلاء على القسطنطينية .
- السلطان بايزيد الثاني منشغل بحروبه التي فرضت عليه ، مع إخوته من ناحية،ومع الفرنسيين

- من ناحية أخرى ، ومع المصريين المماليك من جهة ثالثة .
- هذا صحيح يادى ثافرا ، ولكنى سمعت أن أمير تونس يحاول الصلح بين المصريين والعثمانيين .
- فلندعه يحاول كما يشاء يامولاى ، لو نجح فسوف يكون هذا بعد أن تسقط غرناطة ف أيدينا ، ثم ندخل بعدها في اللعبة الكبرى بعد التخلص من هذه العقبة الكتود ، غرناطة .
- نحن فى الطريق يادى ثافرا ، أيام وينتهى كل شيء ، مارأيك فى العرض الذى قدمه المسلمون ؟
- لو أذن لى مولاى فإنى أقول إنها فرصة قد أرسلتها السماء ، ليكون رأس هذه السنة أعظم عيد فى تاريخ إسبانيا كلها ، ومن ثم يزيد احتفال الناس به كل عام . نحن نأخذ الملك والأرض من المسلمين فى مناسبة طيبة ، ولد يوم عظيم أيضا .
  - أخشى أن تكون هناك خدعة .
- مولاى حريص على شعبه وجيشه ولكنى لاأظن أن هناك خدعة على الإطلاق ، لقد انتهى المسلمون فى غرناطة يامولاى ، وسوف يأتى اليوم الذى نطاردهم عبر البحر فى كل بلاد الدنيا ، ستكون الكِثلكة هى الدين الغالب فى كل بلاد المعمورة !، وسوف ننشر الصلبان فى كل مكان ، وسوف يرنم الناس للرب ترنيمة جديدة ، تمجد المسيح ، وتبارك السيدة العذراء .

وراح الملك يقطع الغرفة مرة أخرى مفكرا ثم وقف وقال:

- علينا أن نتريث طويلا قبل القرار يادى ثافرا .
- لا بأس من التريث ، الرجل عندى ينتظر القرار .
  - لاينبغي أن نعرض سلامة النصاري للخطر .
- نحن نعیش فی خطر حتی نقضی علی مملکة غرناطة .

- ترى ماذا وراء هذه الدعوة ؟
- وزُّم دى ثافرا فاه مفكرا ، وزوى مابين حاجبيه وقال :
- تأتيني أخبار غرناطة كل يوم يامولاى ، بل ساعة بساعة ، قد شحت الأقوات ، وجاع الناس ، والجميع في قلق وترقب ولايعرفون ماتأتى به الأيام في مجراها القريب والبعيد . ولكن .. وتوقف دى ثافرا قليلا ، وبدا الاهتام على وجه الملك .
  - وأكمل دى ثافرا حديثه :
  - هناك من لايسلمون بالتسلم.
- هذا أمر طبيعي ، قد انتزعنا المعاهدة من الملك والكبراء رغم إرادة الشعب المسلم ف غرناطة .
  - وهناك من يكفرون الملك أبا عبد الله الصغير.
    - قد سمعت شيئا من هذا .
- ولكنى أستطيع تدبير كل هذا يامولاى . دع هذا لى ولاينشغل جلالتكم بالتفصيلات .
  - كيف ياكونت ؟
- أستطيع أن أكون مسئولاً عن تسليم المدينة ، ونحضر عيد الميلاد بلا حوادث لها قيمة أو هيية .
  - هل تضمن هذا ياكونت ؟
  - وفكر الكونت دى ثافرا قليلا ثم قال:
- نعم يامولاى . أمامنا طريق طويلة تبدأ بالتسليم ، ليست هناك خدعة ، الكل يحاول إرضاء سادته الجدد .

ووقف الملك بجوار النافذة مرة أخرى وأزاح الستار بيده وألقى نظرة على المجهول الكامن وراء الليل ، ثم عاد إلى الكونت دى ثافرا :

– أخبرني ماخططك ؟

وهنا فتح الباب ودخلت الملكة إيزابيلا وخلفها وصيفاتها ، واقترب منها الملك ولثم يدها كالعادة القشتالية آنذاك .

وتقدم دى ثافرا وركع أمامها ، ولئم يدها هو الآخر ، ثم نهض . وأشارت الملكة إلى وصيفاتها اللائى كن يتبعنها فغادرن القاعة ، وانحنى دى ثافرا كعلامة استثذان للخروج ، وماإن قارب الباب حتى ارتفع صوت إيزابيلا الوقور :

- انتظر یاکونت دی ثافرا.

ولبى الكونت النداء وعاد أدراجه ووقف متأدبا أمامها .

وكان فرناندو الخامس يوقرها ، ويحسب لها كل حساب .

وقالت إيزابيلا:

- يجب أن نقبل ماعرضه علينا الوزير عبد الملك ، لقد بحث الأمر ولاأرى أن هناك مايخيف .

وتشاغل الملك متضايقا من تدخل الملكة بهذه الكيفية ولكنه قال:

– هذا عرض لايمكننا رفضه ، ولكن علينا بحثه .

- أنت تخشى الغدر منهم يافرناندو .

- دونا إيزابيلا ، يجب أن نحسب حسابا للعواقب .

- قد حسبت حسابا للعواقب.

- كيف ؟

- سوف نطلب خمسمائة رهينة من أبناء أكابر الناس يكونون في معسكرنا حتى يتم تسليم المدينة .

- فكرة طيبة . ومنصوص عليها في المعاهدة .
- وسوف یکون ضمن هذه الرهائن ولد الملك أبی عبد الله الصغیر . وتبادل الملك ودى ثافرا النظر لذكاء الملكة وحدة ذهنها .

### وقال الملك:

- هذا تخطيط طيب .

وقالت إيزابيلا :

هذا يضمن عدم حدوث مايعكر صفو تسلم المدينة .

وتنحنع الكونت دى ثافرا وقال :

 وهناك ترتيبات أخرى سوف أصنعها للتخلص من أهل الشغب ومن المناوئين ، ثقى بتدبيرى يامولاتى .

وابتسمت الملكة ومدت يدها للكونت دى ثافرا الذى أسرع راكعا حتى يقبلها ، وكان يفعل هذا للدلالة على التقدير والامتنان .

وقالت إيزابيلا:

أنا واثقة من حسن تدبيرك يادى ثافرا .

ووقف فرناندو ، الذي فقد زمام المبادرة ، فقالت له إيزابيلا :

- هل للملك رأى آخر ؟

وقال فرناندو يائسا :

كلا يادونا إيزابيلا ، ولكن علينا تدبير كل شيء بعناية .

- سوف نفعل ذلك بالتأكيد .

والتفتت إلى دى ثافرا وقالت :

- ادع إلينا الوزير عبد الملك أبا القاسم.

وأسرع الكونت دى ثافرا ملبيا :

- أمرك يامولاتي .

lacksquare

كان أبو القاسم عبد الملك يجلس ف حضرة الملك فرناندو والملكة إيزابيلا متأدبا قلقا ، وكان على مقربة يقف الكونت دى ثافرا يقرأ فى وثيقة بيده ، ثم طواها بعد أن قرأها ، وعاد يتابع الحديث .

وكان أبو القاسم عبد الملك هو الذي يتحدث:

- كل شيء على مايحب ويهوى مولاى الملك فرناندو ومولاتي الدونا إيزابيلا.

وقال الملك:

- ولكن لماذا التبكير ؟

وقالُ أبو القاسم باسما :

– ولماذا التأخير يامولاى ؟

وقالت الملكة إيزابيلا :

- موعد قد ضبطناه وحددناه وأنتم تقدمونه ، طلبنا منكم التقديم من قبل فرفضتم وأصررتم على ذلك ، هل تذكر ياأبا القاسم ؟

وقال أبو القاسم متلعثما :

- مولاتی الملکة نحن لانتصرف عن اختیار ، بل عن جبر واضطرار . فعندما أصررنا علی المدة الممنوحة ، وهی ستون یوما ، کان القصد من ذلك هو منع الحوادث المؤسفة ، وحمایة لأرواح إخواننا من النصاری .

وحدق الملك فرناندو في وجه أبي القاسم:

- وماالذي تغير ياعبد الملك ؟
- كا قلت من قبل لمولاى ومولاتى ، هى هدية شعب غرناطة والملك أبى عبد الله لصاحبى
   الجلالة ، وإثباتا لحسن النوايا ، الأمر الذى يشجع على الالتزام بشروط المعاهدة ، هذه واحدة .
  - والأخرى ٢

وتردد أبو القاسم قليلا ثم قال:

- قد ساءت أحوال المدينة ، وضع الناس وأصبحنا غير قادرين على حفظ النظام وضبط الأمن ، وربما هناك من يقول بين الناس إننا قد سلمنا لكم ، ونحن بهذا قد خرجنا عن تعاليم الدين بزعمهم ، وأخشى أن يزداد هذا الكلام بين الناس ، وقد يحدث مالا تحمد عقباه إن طالت المدة . وفي النهاية أنا خادمكم المخلص كما تعلمون ، وواثق أن مولاى ومولاتي يعلمان أنني أقف في صفهما في مواجهة قومي وعشيرتي ، ولاأنصحكما إلا بالخير دائما .

وقال فرناندو الملك:

هل يريد أبو عبد الله الصغير شيئا مقابل هذا ؟

وقال أبو القاسم بابتسامة خبيثة :

- هبتك وعطيتك لايستطيع الملك أبو عبد الله أن يرفضها ، وكذلك أنا ، وهذا أمر متروك لتقدير مولاى ومولاتى ، والهبة لاتشترط يامولاى . ولكن إن رأى صاحب الجلالة أن يرسل إلى المدينة فى الصباح شيئا من الدقيق والسمن والأرز والزيت فسوف يكون وقع هذا عظيما على الناس .

وقال فرناندو الملك متململا:

- سيتم هذا بعد السقوط ياعبد الملك.

ونظر أبو القاسم ناحية الملكة إيزابيلا مستنجدا:

- مولاتی كريمة وعطوفة ويعلم برها الناس جميعا ، ويغطى خيرها كل البلاد فى أراجون وقشتالة وليون ، وغرناطة قد صارت من أملاككما وسوف تتسلمونها فى أيام .

وتبادلت إيزابيلا النظر مع فرناندو ثم قالت :

- حسن ياعبد الملك . سوف نرسل لكم في الصباح بعضا مما طلبت .

وقال الملك مسرعا:

والباق بعد سقوط غرناطة وتسلمها .

وفرك أبو القاسم يديه متحرجا خجلا وهو ينظر يمنة ويسرة ، يريد أن يقول شيئا ولكنه لايستطيع ، أو هو يتظاهر بالحياء .

وشجعه الملك قائلا:

- هل هناك ماتود قوله ؟

- هل أفهم من هذا أن مولاى ومولاتى قد قبلا الدعوة لقضاء عيد السنة فى قصر الحمراء بغرناطة ؟

- ستلهمنا الروح القدس بالخير ياأبا القاسم ، وأخبر أبا عبد الله الصغير أن سفارتك قد نجحت .

وقام الملك واقفا ، فوقف أبو القاسم وهو يردد :

- شكرا لك يامولاى ، شكرا لك يامولاتي .

وتقدم الكونت دى ثافرا من الوزير أبي القاسم:

- تفضل معى ياسيدى الوزير.

وانحنى أبو القاسم وقبل يد الملكة إيزابيلا ، ثم فعل نفس الشيء مع الملك فرناندو ، وتراجع قليلا وبدا عليه التردد ثم قال :

- والهبة يامولاي ، العطية التي وعدت بها ؟
- وابتسم فرناندو ، وبدت على إيزابيلا علامات التأفف وقالت :
  - سيرى الكونت دى ثافرا مايمكن عمله .

# وأردف الملك فرناندو:

- اطمعن ياأبا القاسم ، نحن نكافيء أعواننا بسخاء .
  - وقال أبو القاسم وهو يخرج : أ
    - أعلم يامولاي ، أعلم .

وخرج الكونت دى ثافرا وهو يقود الوزير أبا القاسم معه .

• • •

كان الليل قد انتصف والنقاش والحوار يدور بين الملك فرناندو والملكة إيزابيلا حول قضاء عيد رأس السنة ، أنى و غرناطة ، أم فى و سانتا فى ، حيث يقيمون ؟

وكان من رأى الملكة أن يقضوا هذه الليلة فى غرناطة بقصر الحمراء ، والملك يعارض فى هذا ويرى أن ذلك سوف يفسد بهجة العيد على الجند ، من حيث الحراسة والانتباه لما قد يحدث فى هذه الليلة .

و لم یکن واحد منهما مقتنعا تماما بما یقول ، ولکن کل منهما یحاور ویداور حتی یصلا إلی رأی صائب متفق علیه .

كانت الدنيا تتغير والأحداث تدور والعالم يأخذ شكلا جديدا مؤسيا في تلك الناحية من البلاد .

وكان الملك والملكة أحد قطبى التغير آنذاك .

واقترحت إيزابيلا على الملك أن يشترك معهم فى التفكير والمشاورة الكاردينال بيدرو دى مندوسا مطران إسبانيا الأكبر ، واستدعى على عجل .

وجاء الحبر الكبير قلقا متوجسا عندما أيقظوه من نومه ، وقصوا عليه القصة وسألوه الرأى فيما جدّ بهم من أحداث .

وكان بيدرو دى مندوسا حبراً متعصبا شديد الحقد والكراهية للمسلمين ، وكان يرى نفسه أحق بكرسي البابوية في روما من ألكسندر بورجيا الفاسق العربيد في رأيه .

وكانت تحكمه عقد كثيرة ، وله نفس شديدة التشابك والتركيب ، ولكن هذا كله لم يمنعه من سداد الرأى والنظر بعمق إلى كل مايعرض له من مشاكل ، فهو صاحب نظر صائب ورأى سديد ، على كل مافيه من عيوب . واستمع الكاردينال بيدرودى مندوسا طويلا إلى رأى الملكة ورأى الملك ، وبدت عليه علامات التفكير الشديد .

وسكت الملك وسكتت الملكة.

وفتح الباب ودخل الكونت فرناندو دى ثافرا ، ورفع الكاردينال رأسه قليلا ليبصر الداخل ، ثم عاد إلى ماهو فيه من تفكير . ولكنه لم ينس أن يمد يده إلى الكونت الذى ركع أمامه ليلثمها . وأشار الملك إلى دى ثافرا فاقترب منه ، فسأله الملك بصوت خفيض :

- أين ذهب صاحبك الوزير ؟
- قد أخلد إلى النوم يامولاى ، وفى الصباح سوف يعود إلى غرناطة ، نحن لم نعطه إجابة شافية بعد .

ورفع الكاردينال بيدرودى مندوسا رأسه ليتكلم ، فانصبت العيون إلى شفتيه في انتظار مايقول ، وتنحنح الكاردينال قليلا ثم قال :

الرأى عندى أن نقضى العيد هنا في و سانتا في و فالعيد لابد أن يقضيه الناس في أمن وأمان .

- هذه ظروف خاصة ياصاحب القداسه.
- أعلم أنها ظروف خاصة ياصاحب الجلالة ، وكل ماأستطيعه أن أبدى رأبي ، وأنت وصاحبة الجلالة صاحبا القرار ، والروح القدس تحل فيكما ، وهي تلهمكما الصواب دائما .
- هل يقصد صاحب القداسة أن نلتزم بنص المعاهدة ، ونتسلم المدينة في الموعد المحدد لذلك من قبل ؟
- لا أقصد هذا ياصاحبة الجلالة ، ولكنى أقصد أن نقضى العيد هنا في « سانتا في » ثم
   نتسلم المدينة في الأول أو الثاني من يناير .

وقال الملك فرناندو.

- رأيى أن يكون فى الثانى من يناير ، نحقق الأمن لأنفسنا وللجند ، ونقضى عيدا طيبا ، ثم نقبل على غرناطة بصدور مشروحة ونفوس متوثبة ، ونكون قد اختزلنا من التاريخ شهرا أو أقل ، مارأى الدونا إيزابيلا فى هذا ؟

وفكرت إيزابيلا قليلا ثم نظرت إلى الكاردينال الذى هَزَّ رأسه موافقا ، فابتسمت وقالت : - ماتراه يافرناندو يكون ، ماذا فعلت بهديتي للعام الجديد .

وضحك فرناندو وقال:

- هذه قصة أخرى ، وسوف تعلمينها عندما يأتى العام الجديد ، وهاأنت ذى ترين ، أنا أقدم لك غرناطة هدية .

وضحكت إيزابيلا :

- هذه هدية المسيح لي ولك ولشعبه يافرناندو .

والتفت فرناندو باهتمام إلى الكونت دى ثافرا :

- ادع لى الوزير أبا القاسم
  - أمرك يامولاي .

وانصرف الكونت دى ثافرا ليحضر عبد الملك.

والتفت الملك إلى الكاردينال وقال:

- هل يريد صاحب القداسة أن يشرب شيئا ساخنا ؟
- لاضرورة لهذا ياصاحب الجلالة ، أريد أن أذهب إلى النوم .
- وماذا لو بقيت معنا ورأيت الوزير عبد الملك ونحن نعطيه قرارنا .

وبدت علامات التردد والتقزز على وجه الكاردينال دى مندوسا وقال:

- لأحب هؤلاء المسلمين ولأأرتاح لمرآهم .
- هذا الرجل يساعدنا كثيرا، ولعله مسيحي دون أن نعرف.
- لابد من ( المعمودية ) على أى حال لابأس من البقاء ، فقد استيقظت وانتهى الأمر .

وأسرع الملك إلى منضدة عليها جرس فضى فهزه بيده فانفتح الباب،ودخل أحد الخدم فأمره الملك بإحضار شراب ساخن لهم .

وأسرع الخادم يلبي أمر صاحب الجلالة .

واعتدل الكاردينال بيدرودى مندوسا فى جلسته ثم وضع ساقا فوق ساق بكبرياء وأنفة ، وقال يحادث فرناندو :

- هناك شاب يلح على أن أقدمه لك ياصاحب الجلالة ، وأرجئه وأؤجل هذا لعلمى بانشغالكم ، ولكنى لاأرى بأسا من لقائه للحظات .
  - شاب يريدك أن تقدمه لي ؟ ماذا عنه ؟

- هو مسيحى مخلص ، برتغالى النشأة ، ولد فى لشبونة ، قد ملىء رأسه بأساطير العرب والمسلمين ، ولكنه مسيحى مخلص ، أنا على يقين من هذا ، اسمه كريستوفر كولمبس .

#### وقالت إيزابيلا:

- كريستوفر كولمبس! اسم طريف له رنين.
  - واستطرد الكاردينال بيدرودى مندوسا:
- نشأ في لشبونة وقرأ أوراق الفتية المغررين .
  - وانتبه الملك إلى هذه الجملة :
  - هل قلت الفتية المغررين ؟
    - نعم ياصاحب الجلالة .
      - وقالت إيزابيلا باهتام :
        - وماهي قصتهم ؟
- هم من المسلمين حيث السحر والعلوم والأساطير .
  - ثم أضاف بلهجة متوعدة :
- سوف نقضى على كل هذا فيما بعد ، ولكن لابأس من الاستفادة منهم بكل مايصل إلى أيدينا من وسائل . هؤلاء يرون أن الأرض كالكرة ، وأنها تدور حول نفسها ، وذلك مايفسر الليل والنهار ، كلام فارغ يردده المسلمون يتنافى مع الإيمان الحق بالمسيح .

# وقال الملك فرناندو:

- ولماذا ؟
- لماذا ؟
- لماذا يتنافى هذا مع الإيمان بالمسيح ؟
- هذه قصة أخرى طويلة والأريد أن يتشعب الحديث .. إن أراد صاحب الجلالة فرناندو
   الخامس .

- كما تشاء ياصاحب القداسة .
- خرج هؤلاء بسفن في البحر ، وانقطعت أخبارهم ، وضاعوا في الظلمات ، كانوا يريدون الوصول إلى الهند بالسير غربا ، على عكس الواقع والمعلوم ، فلقوا جزاءهم المحتوم .

#### وقالت إيزابيلا:

- ومادخل هؤلاء بذلك الشاب الذي ذكرت ياساحب القداسة ؟ مااسمه ؟
  - اسمه كريستوفر كولمبس.
    - قد تذكرت ، معذرة .

واستمر الكاردينال في حديثه بعد أن جاء الخادم بالأقداح الساخنة ، فقال وهو يحتسي منها :

كان كريستوفر جاراً لهم في ( لشبونة ) ، فورث كتبهم واطلع عليها ، وقرأ آوراقهم ،
 وقدر أن هناك خطأ قد وقعوا فيه بحساباتهم .

وسأل فرناندو :

وهل يرى كريستوفر هذا أن الأرض كالكرة ؟

وِفُوجِيءَ الكَارِدينال بالسُّؤال ، وبدت على وجهه علامات القلق وتمتم :

- لاأظن ، هو مسيحى مخلص شديد الإيمان ، ولكنه يرى أن السير إلى الغرب يؤدى إلى الهند ، لست أدرى ياصاحب الجلالة ، أنا لا أتقن هذه الأمور ، ولاأحبذ الحديث فيها . ولكن .. ماذا كنت أريد قوله ؟

#### فقال فرناندو:

- وماسر اهتمام صاحب القداسة بقصة كريستوفر هذا ؟ ولماذا يريد أن يلقانى ؟ ومادخلى بكروية الأرض أو تسطيحها ؟

وابتسم الكاردينال ووضع قدح الشراب على المنضدة أمامه وقال :

هذا الشاب - كريستوفر كولمبس - قريب لى من ناحية أمى ، وهو مسيحى مخلص أؤكد

وبدت علامات التفكير على الملك فرناندو وقال:

هذه رحلة تتكلف أموالا كثيرة .

وقالت إيزابيلا .

- هذا صحيح .

وعاد فرناندو يقول:

- ماالفائدة التى تعود من هذه الرحلة على وعليك ؟ ، على الدولة والكنيسة ؟ واعتدل الكاردينال في جلسته وقال:

- فلندع قصة الهند والوصول إليها من الغرب ، هذا كلام ردده المسلمون كثيرا وهو حديث خرافة ، ولندع الشاب ومايفكر فيه ، أما نحن فحساباتنا تختلف ، ونظرتنا أعمق إلى الأمور .

- کیف ؟

- عندما يتجه هذا الشاب، برحلة فى البحر إلى الغرب فسوف يجد أرضا جديدة يعيش بها بشر . هذه الأرض كسائر أى أرض بها ذهب وفضة ومعادن كثيرة ، ويمتد التاج الإسباني ليحكم هذه الأرض الجديدة .

- ومافائدة ذلك لصاحب القداسة ؟

وضحك الكاردينال دى مندوسا:

- نحن نسير معا ياصاحب الجلالة ، الدولة تأخذ الذهب ، والكنيسة تعمد البشر الجدد بمعمودية التوبة والغفران والإيمان ، ويتحقق قول المسيح و لى خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ولابد أن آتى بهذه لتلتقى بتلك ،

وقام فرناندو يسير مفكرا وقالت إيزابيلا:

- مشروع جرىء وخطير .
- وكان الكاردينال يرقب الملك وهو يسير مفكرا ، فقال له :
  - لم تخبرنی برأیك یاصاحب الجلالة .
    - وتوقف الملك وقال للكاردينال .
- لاأستطيع أن أرد لك طلبا ياصاحب القداسة ، سوف ألقى هذا الشاب كريستوفر كولمبس لأجل خاطرك ، دعه يحضر احتفال تسليم غرناطة ، وسوف أقابله أثناء الاحتفال بقصر الحمراء .
  - وتمتم الكاردينال مبتسما في رضي :
    - شكرا لك ياصاحب الجلالة .
  - وقامت الملكة إيزابيلا واقفة وهي تردد:
    - هذه ليلة طويلة .
    - وقال الكاردينال معقبا:
- نحن فى خدمة المسيح دائما ياصاحبة الجلالة ، قد غمرنا بفضله وشرفنا بخدمته فى الليل أو النهار ، ولكن ذلك الوزير الله تأخر .
  - ودخل في هذه اللحظة الكونت فرناندو دى ثافرا .
    - والتفت إليه الملك فرناندو:
      - هل جئت بالوزير ؟
        - وأجاب دى ثافرا :
      - قد حضر بامولای.
        - وقال الملك:
  - حعه یدخل واستدع أحدا لیزید النار اشتعالا .. فالبرد شدید .
    - وأسرع دى ثافرا لتنفيذ أمر المالك ..

كان الوزير أبو القاسم عبد الملك يجلس قلقا فى حضرة الملكين وصاحب القداسة الكاردينال بيدرو دى مندوسا مطران إسبانيا الأكبر ، فقد كان الكاردينال يكلمه بأنفة وبشىء ملحوظ من الازدراء ، وكان عبد الملك يتجاهل لهجته وطريقته ، بل يبالغ فى التودد إليه واحترامه .

وأبلغه الملك فرناندو قراره بتسلم غرناطة في اليوم الثانى من يناير . وأكد عليه ضرورة الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لكي يمر اليوم بسلام ، وطلب منه خمسمائة من الرهائن ، من الأكابر والتجار ومن الأعيان ، يكونون في معسكر الملك حتى ينتهي التسليم ومراسمه ، كما نمست على هذا المعاهدة . وأن يتم تسليم الرهائن في موعد أقصاه العشرون من ديسمبر ، أي بعد أيام .

وكان عبد الملك يطأطىء رأسه موافقا فى كل مايقوله الملك أو الملكة أو صاحب القداسة ، أو حتى الكونت فرناندو دى ثافرا .

ثم قالت الملكة إيزابيلا:

وعليك أن تبلغ الملك الصغير تحياتى وشكرى ، وقل له إننى أقبل استضافة ولده عندى
 حتى يتم التسليم .

وازدرد الوزير ريقه وقد جف حلقه من القلق وقال:

- ولكن المعاهدة لم تنص على شيء من هذا يامولاتي .

وقالت إيزابيلا مبتسمة:

- لقد قلت لك ياعبد الملك ، ولد أبى عبد الله سيكون فى ضيافتى ليس رهينة كما تظن ، ولكنه يأتى مع الخمسمائة التى نصت عليها المعاهدة بطبيعة الحال .

وقال عبد الملك:

- أمرك يامولاتي .

ونظر فرناندو إلى إيزابيلا بإعجاب ، وأكملت هي حديثها :

- أنت تعلم ياأبا القاسم أن أبا عبد الله الصغير نفسه كان في ضيافتنا أيام الخلاف مع عمه « الزغل » و لم يلق عندنا سوى الخير .

وتمتم عبد الملك ذليلا :

- أعلم يامولاتي أعلم.

• • •

وفى صبيحة يوم العشرين من ديسمبر عام ١٤٩١ م كان هناك ركب يتألف من الخمسمائة الذين وقع الاختيار عليهم من جانب الإسبان النصارى ، فهم لم يتركوا للمسلمين حرية اختيارهم للرهائن ، بل أعدوا قوامم بالأسمار التي يريدونها .

وكان كل واحد من هؤلاء الأعيان والكبار والتجار على بغلته ، يقودها واحد من عبيده،ومن خلفه بعض الدواب،على ظهورها ملابسه ومايحتاج إليه في ذلك الأسر الذي يرجو ألا يطول .

وكان الملك، أبو عبد الله الصغير ينظر من شرفات قصر الحمراء، وقلبه على ولده الصبى والعبيد يدثرونه بالملابس الصوفية، فالبرد شديد، والغلام مريض، ولكن هذه هي مشيئة الملكين الكاثوليكيين.

وكانت زوجه مريم تشهد الركب في ألم بالغ وازدراء صامت ، وحاول أبو عبد الله الصغير أن يتندر ليخفف من حدة مايرى ، فقابلت تصرفه بالتجاهل والصمت البالغ .

ولاحظ أبو عبد الله الصغير تجاهلها وصمتها واحتقارها فقال :

- سیکرمون وفادتهم ، القشتالیون قوم کرماء ، لقد کنت بنفسی فی ضیافتهم ، لمه یصبنی منهم أذی .

- ونظرت إليه باحتقار وتمتمت:
- قد رسموك وفي عنقك قيد.
- وقال أبو عبد الله الصغير مدافعا :
  - كان قيدا من فضة .
  - وردت عليه بمزيد من الازدراء :
- القيد قيد .. من فضة كان أم من ذهب .
  - وانفجر فيها غاضبا:
  - ماذا كنت تريدين منى أن أفعل ؟
    - أنا التي أشير عليك ؟
- لو كان عندك حل لقلته لى . كانت الأمور معروضة أمام الجميع ، الصغير قبـل الكبير ، الرجـال والنساء ، لم يكن هناك سر ، و لم يكن هناك حل غير التسليم للنصارى ، أنت تعلمين كل شيء .

ونظرت مريم شاردة إلى الفضاء البعيد ، وإلى الثلوج وقد غطت قمم الجبال ، فهي تخطف البصر إذا سرقت منها الشمس لمحة في غفلة عن السحب التي تضغط بثقلها على المدينة .

وعاد أبو عبد الله الصغير يقول :

- لم تردى على ، ليس عندكم غير التحقير والتهوين ، أما الحل فلم أسمع حلا واحداً من كل أولئك الذين اعترضوا على المعاهدة .
  - قد قالوا لك.
    - ماذا قالوا ؟
  - ماسمعته منهم من قبل.
  - أريد أن أسمعه مرة ثانية .
  - وأدارت إليه نصف وجهها وقالت :

- هناك أمور إن أحاطت بإنسان فعليه أن يختار الموت ، ويعلم أن هذا هو قدر الله ، ولايرد إنسان قدرا أبدا ..
  - قد نهى الله عن قتل النفس.
  - وقد نهى أيضا عن تسليم البلاد للكفار وأمر بالشهادة والموت في سبيله والجهاد .
    - هؤلاء ليسوا بكفار ، هم أهل كتاب .
      - لم تعد هناك فائدة من حديث .
    - مادمت تعلمين هذا فلماذا لاتلزمين الصمت ؟
      - أنا أرد عليك ، أنت الذي أردت الحديث .
        - أنا أريد غلقه الآن ، هل فهمت ؟

ولم ترد عليه ،وعادت تنظر إلى موكب الرهائن والأسرى وتبحث بعينها عن ولدها بين الصفوف ، ورأت الوزير يوسف بن كاشة وهو يقوده من ذراعه ويعاونه أحد العبيد فى رفعه إلى البغلة التي يركبها ، وانحدرت دموعها على وجنتيها ، وشعرت بالذل والعار يغشاها فغادرت المكان ، وتركت أبا عبد الله الصغير وحده يحاول شغل نفسه بمراقبة الموكب الخارج من قصر الحمراء ووجهته معسكر الملك فرناندو الخامس ( بسانتاني ) على مقربة من غرناطة .

وكان أبو عبد الله الصغير يحاول أن يهون الأمر على نفسه فينجح أحيانا ويفشل في كثير من الأحيان ، ويشعر في أعماقه بألم مكبوت يشعل النار في صدره من الذل والغيظ ، وكان أحيانا يقول لنفسه :

- ماذا لو متنا موتة كريمة ونحن نقاتل في سبيل الله ؟
- ثم يعود فيملأه الضعف والتهاون والتخاذل فيقول لنفسه مرة أخرى:
- لا ، ليس ثمة مجال لهذا ، النصارى أقوياء ، وقد تخلى عنا كل المسلمين فى أرجاء المعمورة ،
   وشعب غرناطة يريد التسليم . لو كانوا يريدون الحرب والشهادة لمنعونى من توقيع هذه المعاهدة .

أنا هنا أنفذ إرادة الناس ، أنا أعكس مشيئتهم ، ماذا يمنعهم من قتلى لو أرادوا ؟ كنت أقيم بينهم في حيى و البيازين ، عندما كنت أجاهد النصارى ، لم أنتقل إلى قصر الحمراء إلا في تلك الأسابيع التي سبقت توقيع المعاهدة . لو كانوا يريدون غير هذا لفعلوا وكانوا يستطيعون !!

- سوف تشهد ياأبا عبد الله الصغير أياما وليالى من الذل والعار صعبة المعايشة مرة المذاق ، وسوف تتمنى عندها الموت فلا تجده ، وسوف يكون ساعتها صعب المنال .

ويتلفت أبو عبد الله الصغير حوله ليبصر من يحدثه فلا يجد أحداً ، فيعود ليحدق في الركب الذى بدأ يتعد ، والناس ترقبه من الشرفات مثله ، ويبحث عن ولده بين الصفوف فلا يجده .

قد أصبح الركب نقطة بعيدة وسرعان ماتفلته العين .

### • • •

كان الركب يخرج من أسوار غرناطة فى طريقه إلى ٥ الرهن ٥ فى ٥ سانتا فى ٥ ، وكان يقوده الوزير ابن كاشة ، وكان يركب إلى جوار ولد أبى عبد الله الصغير الذى يرتعد رغم كثرة الأغطية التى فوقه ، وعن اليمين والشمال من يسنده بذراعه ، والغلام يختلس النظرة الخائفة إلى الوزير ابن كاشة الذى يطمئنه ويشجعه ، ويقول له الغلام :

- هل تتركنا وتعود ؟
- لابد من ذلك لأكون بجوار مولانا يوم التسليم .
  - ألا يؤذوننا ؟
- أبدا أبدا سوف يكرمون وفادتك وسوف ترى بنفسك .
- ولكن ، أليس هذا احتقاراً للملك أن يأخلوا ولاه رهينة .
- ليست المسألة على هذا النحو، أنت ضيف الملكين الكاثوليكيين
  - لا أيها الوزير ، الكل يعلم أننى رهينة حتى يتم التسلم .

وينظر الوزير ابن كاشة إلى بعيد ولايرد.

ويعاود الغلام حديثه ثانية :

- ألا تطلب من الملكين أن أعود معك .
  - هذا صعب جدا ياولدي.
    - أنا خائف جدا .

وتمتليء نفس ابن كاشة بالحزن ، وهو يرنو ببصره ناحية الغلام :

- لماذا تخاف ياولدى ؟
- لست أدرى ياعماه .
- لاتخف يابنى ، هناك عند الدونا إيزابيلا سوف تجد الطبيب ويقدمون لك العلاج ، وسوف تبرأ من علتك ، وتعود إلى أهلك معافى إن شاء الله ، هي أيام صعبة علينا أن نتحملها ياولدى .

وعندما بعدوا عن غرناطة وأخذوا الطريق إلى « سانتا في » كانت العيون القشتالية ترصد المكان خلف الحجارة والأشجار .

وأخذ الأعيان والكبراء والتجار أماكنهم بجوار بعضهم البعض على البغال ، وكانوا يرتدون أغلى وأثمن ماعندهم من ملابس ليزدادوا فى نظر الملك عندما يلقاهم .

هكذا كانوا يظنون !!

أن الملك سوف يلقاهم ويرحب بهم ويدعوهم إلى طعامه !! وكأن القوائم قد حوت أكثر أهل غرناطة غباء وأعمقهم جهلا وغفلة . وكان العبيد والخدم يسيرون فى المؤخرة ، وكل يخرس أشياء سيده، وبدأ الموكب فى وجوم وصمت . ثم بدأ الحديث متناثرا من هنا وهناك فى مقدمة الصفوف وآخرها .

وسرعان مانسى الجميع ماهم فيه من هم وغم وذل وصاروا يتبادلون النكات والضحكات. ومن خلف الحجارة والأشجار حيث كانت العيون والأرصاد ترقب هذا الموكب في دهشة وعجب ، كيف يتندرون على ماهم فيه ؟

وسرعان مابدأ القشتاليون يتندرون عليهم ويتغامزون،ودخل الموكب الذليل معسكر الملك فرناندو عندما انتصف ذلك النهار .



المقابلة الملكية الأخيرة لأبى عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة الإسلامية

الوقت: الساعة الثامنة مساء

العاريخ: ١ يناير ١٤٩٢ م

المكان : بهو قمارش في قصر الحمراء بغرناطة

كان المساء كيبا على كافة الناس ، وقد أدى المسلمون صلاة العشاء الأخيرة في مسجد غرناطة الجامع ، ثم تسللوا إلى بيوتهم في ذهول وهم لايعلمون حقيقة مايجرى على وجه التحقيق ، فقد أصبحت الأخبار مؤكدة أن في الغد يصير تسليم المدينة إلى فرناندو وإيزابيلا ، وتسقط بهذا راية الإسلام عن آخر معقل للمسلمين في أرض الأندلس . ورغم شدة البرد في هذه الليلة فإنهم جميعا قد حرصوا على أداء الصلاة في المسجد ، فهي آخر صلاة لهم وبلدهم على الإسلام ويطبق فيه حكم القرآن . وبعد ذلك لأحد يدرى ماذا يكون من الغد .

وقد وقف البعض ينظر إلى شبح المئذنة الذى لايكاد يظهر من بين الظلمات ، وخواطر صامتة حزينة تدور فى نفوسهم ، هل يمكن أن يرتفع الصليب فوقها وتستبدل النواقيس بالأذان ؟ ، وهزَّ ويقام القُدَّاس فى أيام الآحاد والأعياد ؟ ولاينادى للصلاة من يوم الجمعة إلى الأبد ؟ ، وهزَّ الناس ريوسهم ذاهلين،وغابوا فى الأزقة والدروب المؤدية إلى ساحة الجامع الكبير .

ولم يكن أحد يصدق أن هذا يمكن أن يكون ، فهى مصيبة تتضاءل بجانبها مصيبة الموت ، وهناك أمل يحدوهم أن شيئا سيحدث ، سوف يمنع هذا التسليم المهين . وكانت المدينة تعج بالشائعات والأقاويل منذ أول النهار ، وسمعوا أن الملك سوف يلتقى بأكابر أهل غرناطة،وقادة الجند والأعيان والوزراء بعد صلاة العشاء في بهو السفراء من قصر الحمراء .

وظلت جذوة من أمل فى نفوس الناس ، فمن يدرى لعله يرفض التسليم فى هذا الاجتماع ، ولعله يطلب من المسلمين أن ينظموا المقاومة والحرب ، ثم تخرج قوات غرناطة لتنقض على قوات فرناندو وإيزابيلا الرابضة فى مكان قريب .

#### • • •

انتهى موسى بن أبى الغسان من صلاته مع الناس ، وخرج شاردا يحث الخطى فى طريقه إلى قصر الحمراء، فقد كان مدعوا إلى الاجتماع ، وفضل أن يسير على قدميه ، وأوصى غلامه أن ينتظره ببغلته عند بوابة القصر .

وكان الثلج يغطى الطرقات ويشق بياضه ظلمة الليل ، وتبدو لمعته على ضوء الفوانيس الشاحبة المعلقة على رءوس الشوارع والحارات ، وأمام بيوت بعض من الأعاظم والكبراء ، وشعر موسى بلسعة البرد تنفذ إلى جسده رغم الفراء السميك الذى يحتويه ، وسارع يلملم أطراف جبته حول صدره وهو يفكر فيمًا ينبغى قوله للملك في هذا اللقاء المزمع أن يكون .

ماالذى يريده منهم أبو عبدالله الصغير الذى وقع معاهدة تسليم غرناطة ؟ لقد وقعت المعاهدة منذ أكثر من شهر ، وعلى وجه التحديد يوم ٢٥ نوفمبر ، ومن شروطها أن يتم التسليم بعد ستين يوما من هذا التاريخ ، وهاهم أولاء قد أزمعوا أمرهم على تسليمها من الغد ، ترى ماذا جرى ؟

هل يتم تسليم غرناطة إلى النصارى قبل أن تعود الشمس مرة أخرى ؟ وسرت في جسده قشعريرة وهو يقطع الطريق .

ولاحت من بعد أبراج قصر الحمراء وقد انبعثت منها الأنوار كأنها ليلة عرس أو عيد ، وزفر زفرة حارة من صدره المكلوم .

هل هناك من يجرؤ على تسليم آخر معاقل الإسلام للنصارى ؟ من يملك هذه القدرة أمام الله والشعب والتاريخ ؟

لقد خبت روح المقاومة فى نفوس المسلمين ، وهم يسيرون إلى حتفهم كالنعاج ، يقودهم ملك جاهل ضعيف ، وفقهاء قد آثروا الدنيا على الآخرة ، وأقروا شروط التسليم فى تلك الليلة السوداء التى مضت من شهر نوفمبر ، ثم انصرفوا بعدها إلى طعامهم وشرابهم كالبهامم .

وكان قد وقر فى صدر موسى بن أبى الغسان أنه لن يشهد يوما مثل هذا أبدا ، ولن يرى بعينيه الصليب وهو يرتفع فوق الأبراج والمآذن ، ولكن كيف ينجو من هذه المشاهدة ؟ هو لايعرف ، ولكنه على يقين من أنه لن يحضر حفلا كهذا ، وأن الله سوف ينجيه من هذا الذل . واستراحت نفسه لهذه الخواطر ، وراح يصعد درجات القصر .

• • •

كانت القاعة تغص بكبار الناس ، ففى ناحية يجلس التجار والأعيان ، وفى ناحية أخرى يجلس الفقهاء والعلماء والأدباء وأصحاب الشعر . ويتوسط القاعة فى مواجهة الملك الذى جلس صامتا الوزراء وقادة الجند . وراح الحدم والعبيد يدورون بشراب اللوز الساخن على المجتمعين . وكان الدفء يملأ المكان من مدفأتين كبيرتين فى القاعة ، قد شحنتا بالفحم وبالحشب ، وقد أضاء لهبهما الأحمر وجوه الناس .

كان الصمت يخم على القاعة ، وقد امتلأت النفوس برهبة وحوف وقلق وتوتر ، ولاتخلو الصدور من شعور بالارتياح قد تخلله الذل وغشاه العار ، ففى الغد سوف تنتهى هذه المدلهمة التى استمرت سنوات .

وكان فرناندو قد أشاع فى غرناطة أن الدقيق سوف يوزع بالمجان عندما يتم التسليم وينتصف النهار . وكان الجوع يكاد يفتك بأهل المدينة المحاصرة ، ولكنه لم يعرف طريقه إلى بيت أحد من المجتمعين الذين يملئون القاعة .

التجار يريدون أن يبدءوا تجارتهم من جديد ، وسوف يتعدى نشاطهم إلى كل بلاد الأندلس ،

ففى الغد تنتهى الحرب ويبدأ عهد جديد سمته الأرباح والأموال والسفر إلى كل مكان دون خوف أو وجل .

الوزراء والقواد قد مناهم فرناندو بالهدايا الثمينة والمال الوفير عندما يتم التسليم ، وخزانة أبى عبدالله الصغير لاتقدر على الأرقام التي ذكرها لهم فرناندو عبر مبعوثيه في المباحثات واللقاءات التي لم يعرفها أحد .

ارتياح يتخلله الذل ويتغشاه العار .

فالإسلام يأمرهم بالموت دفاعا وينهاهم عن التسليم ، وكل الفقهاء المجتمعين يعلمون هذا ، وكلهم آثر أن يعطى الدنية في دينه وهو مسلم لايزال يقرأ القرآن . ولكن لماذا يريدهم الملك ؟

هل هناك جديد يمكن أن يقال في هذا الاجتماع ؟

لقد عجَّت غرناطة برجال فرناندو وأعوانه ، وصاروا يتصلون بالناس ، ويتعاملون مع الشعب ، وليس للملك دور غير تسليم المدينة مع النهار . وصار الملك يتأمل الوجوه شاحبا صامتا ، وقد تمكنت منه البرودة الشديدة ، ولم يغن الفحم الملتهب شيئا ، وهو يجهد نفسه ليبدو متاسكا شجاعا بلا فائدة ، والقناديل المضاءة تنقله من وجه إلى وجه ، وهو كالغريق يقاوم بحراً عاتياً غاضب الموج ، ويتمنى لو تنشق القاعة ويغوص فيها ليحتمى من نظرات المشاهدين .

محكوم عليه بالموت وهو ينظر إلى قضاته ، ويأبى كبرياؤه أن يستعطفهم . وقد حكم عليهم بالذل والموت أيضا ، وهم يريدونه أن يجهز عليهم .

ويقلب النظر في الوزير والقائد والكبير!

مَنْ حكم على مَنْ ؟

من أراد هذا لمن ؟

هل هو الذي أرغمهم ؟ أم هم الذين أرغموه ؟

القاعة غارقة في لجة من الذل والمهانة وضياع الدين والكبرياء.

وقطع الصمت صوت خطوات موسى بن ألى الغسان ، وحذاؤه يدق الأرض الرخامية بإيقاع منتظم ، وهو يقطع الطريق إلى حيث يجلس الملك . وسارع إليه أحد الخدم وتناول منه جبته التى رفعها عن كاهله ، وسارع آخر يمد له مقعدا ، ولكنه ظل واقفا يحدق فى الملك ثم يدور بعينيه فى جموع الجالسين ، وأشاح بيده عندما قدم له واحد من العبيد شراب اللوز الساخن .

وخرج صوت أبي عبد الله الصغير مترددا ضعيفا :

– ألا تجلس ياموسي ؟

وتردد موسى بن أبي الغسان لحظة ثم قال وهو يجلس:

- لأى شيء دعانا الملك ؟

وأخفى وهج الفحم المتوقد شحوب وجه أبى عبد الله الصغير ، الذى أشار إلى وزيره أبى القاسم المليح ، فقام ليتكلم واشرأبت إليه الأعناق .

ووقف الوزير وهو رجل فى الأربعين ، يرتدى ملابس فاخرة قد صُنعت على النمط الأندلسى ، ولكنه وضع على رأسه – وربما لأول مرة – قبعة قشتالية سوداء ، وخلعها وهو يأخذ مكانا متوسطا بين الملك والمجتمعين ، وربما قد خجل من ارتدائها فهو يخفيها ، ولكن سرعان مالمح أن معظم الجالسين قد وضعوا مثلها على رعوسهم ، وأرتج عليه فلم يدر ماذا يقول ، وصار يقلب بصره بين الملك والناس .

وقام الوزير ابن كاشة لينقذ الموقف دون إذن من أحد . وشرح الظروف التي أدت إلى توقيع معاهدة تسليم غرناطة ، والتي عرضت عليهم في شهر نوفمبر الماضي ، وكيف ناقشوا بنودها بندا بندا بندا قبل إقرارها في هذه القاعة ، وكيف أنه وزميله أبا القاسم المليح ومن معهم من المفاوضين

قد بذلوا غاية جهدهم مع مفاوضين أذكياء أقوياء من رجال فرناندو وإيزابيلا ، ليستخلصوا هذه الحقوق لشعب غرناطة المسلم ، وأنهم بهذه المعاهدة قد أنقذوا مايمكن إنقاذه ، واستخلصوا حقوقا كان لايمكن لها أن تكون إذا استمرت الحرب ، واقتحمت جيوش فرناندو وإيزابيلا ساحة غرناطة .

واختلطت همهمات التأفف والاستحسان بين الجالسين ، وبدا هرج يشمل القاعة بدده صوت موسى بن أبي الغسان :

- لم يخبرنا الملك أو وزيره عن سبب هذا الاجتماع.

ونظر الملك يائسا إلى أبي القاسم المليح الذي استعاد جأشه وقال :

- سوف يتسلم مندوبو صاحب الجلالة فرناندو الخامس وصاحبة الجلالة إيزابيلا المدينة غدا ، ويجب أن نتعاون جميعا من أجل أن يمر هذا اليوم بسلام حرصا على أرواح المسلمين وأموالهم . وهذا هو سبب الاجتاع .

وارتفعت الضجة هنا وهناك ، وعاد أبو القاسم يقول :

- نحن لم نجتمع هذه الليلة لنناقش المعاهدة فهى قد وقعت بالفعل، وقد نوقشت فى حضوركم، نحن نحاول أن نمنع المزيد من إراقة الدماء. امنعوا سفهاءكم من التصدى لجند الملك فى الغد، أو تسوء عاقبة الجميع.

وقام موسى بن أبى الغسان ليتكلم وقد بدا مضطربا قلقا وكأنه يقذف الحمم من فمه وهو يواجه من بالقاعة :

- تعلمون أننى الوحيد الذى رفضت هذه المعاهدة التى يقضى بموجبها على الإسلام فى الأندلس. وقد قلت لكم من قبل إننى أفضل أن أحصى مع الذين استشهدوا عند أسوار غرناطة الإسلامية دفاعا عنها ، من أن أحصى مع الذين شهدوا تسليم المدينة ، أو وافقوا على هذا التسليم ، وقد أتيت إلى هذا الاجتماع وغاية أملى أن يثوب الملك إلى رشده وكذلك الوزراء ، وأن يعلنوا رفضهم لهذه المعاهدة ، وكان أسفى عظيما ويقودوه إلى المقاومة وإلى الشهادة ، وكان أسفى عظيما عندما سمعت الوزير يطلب منا الاستسلام في هدوء ، ويحذرنا مغبة التصدى لجنود فرناندو

وإيزابيلا. وإنى أود أن أتقدم إليكم بسؤال: إن كان الإسلام قد ذهب من نفوسكم وأنتم قادة الشعب، ألا تقاتلون عن بلدكم ونسائكم وأموالكم ؟ إن كنتم تظنون أن النصارى سوف يحفظون عهدكم فأنتم واهمون إن ظننتم، سوف يخدعونكم ويقضون عليكم، إن الموت أقل مانخشاه منهم، فما ينتظرنا هو نهب المدن وتدميرها، وتدنيس المساجد، وخراب البيوت، وهتك الأعراض، وهناك الظلم الفادح، والتعصب الوحشى، والتعذيب في سجون النصارى، والأنطاع والمحارق، يجب علينا أن نعى درس التاريخ أيها المساكين، سوف يأتى عليكم يوم تبحثون فيه عن الموت الشريف فلا تجدون فرصته، سوف تموتون كالعبيد واحدا واحدا في ذل وكرب، ولن ينفعكم نصحى وقتها.

ثم اقترب من مكان الملك الذى ازداد شحوبه وقال له:

– هل هذه هي كلمتك الأخيرة أيها الملك ؟

وغمغم الملك يائسا:

- لقد وقعنا معاهدة معهم ، والوفاء بالعهد من شيم المسلمين .

وتحول موسى بن أبى الغسان إلى الناس وهو يهز رأسه فى أسى وحزن :

إنى أشهدكم أننى لن أشهد هذا اليوم ، وإن أقل مانفعله أن نموت فى سبيل الله ، إن كنا
 حقا نؤمن به .

ثم أسرع الرجل ليغادر القاعة ، ووقف قليلا حيث يجلس الفقهاء والعلماء ، ونظر إليهم حزينا آسفا ، وقال لهم وهم يتوارون خجلا منه :

- أنتم أعلم الناس بقدر الشهادة في سبيل الله ، وتعلمون مقام الشهيد ، وكنت أود أن يكون لكم موقف غير هذا .

وأخذ جبته وغادر المكان في عصبية ظاهرة ، وقد استقر قراره على أمر عظيم . صار الملك يحدق في أثره حزينا واجما لايكاد يصدق حتى اختفي وراء الأعمدة المقامة في آخر القاعة ، ثم نكس رأسه خجلا وأسفا ، ورفعها فالتقت عيناه بعينى ابن كاشة أحد وزرائه الذين وقعوا المعاهدة ، وكأنما لمح فى وجهه شبح ابتسامة ساخرة ، سرعان ماتبددت أمام تحديق الملك . ووقف أبو عبدالله الصغير ووقف مَنْ بالقاعة احتراما له وقال لهم :

- اذهبوا فانظروا مصالحكم ، وإياكم والتعرض غداً لنقمة فرناندو . أنتم تعلمون جميعا أحوالى كلها ، لقد حاربت وقاتلت . ولكن لم تعد هناك فائدة من هذا كله . لقد كتب الله على أن أكون أشقى الناس ، على يدى وباسمى ينزل لواء الإسلام عن هذه البقاع : لم يكن أمامى غير التسليم للنصارى وأنتم تعلمون .

وبدا الملك مضطربا حزينا خائفا قد تجمدت الدموع فى مآقيه ، وتقدم منه واحد من الفقهاء ليعزيه ، فأشار له بيده فتوقف .

– انصرفوا على بركة الله ، كان الله في عوني وعونكم .

وصار الناس يغادرون القاعة فى همهمة ظاهرة وصخب واضح والملك ينظر فى أثرهم ذاهلا ، فهذه آخر مرة يجلس فيها فى هذه القاعة كملك ، ومن الغد سوف يصير واحدا من عامة الناس ، صحيح سوف يكون له معاملة خاصة ، ولكنه فى النهاية أحد رعايا الملكين الكاثوليكيين ، وكان الناس قد أحسوا بهذا وعرفوه ، فغادروا القاعة دون أن يسلموا عليه كما تقضى بذلك التقاليد ، ربما احتقارا له ، وربما لسرعتهم فى الاستعداد ليوم عصيب سوف يأتى مع الشمس من الغد ، وكل واحد يريد أن يدبر شئون أهله ، فالغيب غامض والمدينة غارقة فى الضباب ، والتاريخ يحيط بها من كل جانب ، وهو يحصى لحظات هذه الليلة فى دقة وصبر . والتفت الملك إلى الوزيرين اللذين بقيا بعد أن انصرف الناس وقال لهما عاتبا لاثما :

- أنتما اللذين أشرتما بعقد هذا الاجتماع ، ولم نجن منه غير السخرية والشماتة والاحتقار ، لم يكن هناك من داع له .

# وقال له الوزير أبو القاسم وهو يبتسم:

- عندما يسمع الملك فرناندو بخبر هذا الاجتماع سوف يرضيه هذا منك ، وكما تعلم يامولاى نحن نبحث عن رضائه .

# وقال ابن كاشة :

- لقد جمعت الناس وطلبت إليهم أن يتم الاستسلام في سلام .
  - ومن يخبر الملك فرناندو بخبر هذا الاجتماع ؟
- اطمئن يامولاى ، هناك الكثيرون سوف يخبرونه . لقد صار قبلة العيون .
  - هل حضر رئيس الشرطة هنا الليلة ؟
    - بالتأكيد يامولاي .
      - لم أره .
    - كان يجلس في آخر القاعة .
    - انصرف دون أن يسلم على .
  - لابأس بهذا يامولاى . هل تريد منه شيئا ؟ أرسل في استدعائه ؟
    - كلا ياأبا القاسم ، لاضرورة لهذا ، لم تعد لنا به حاجة .

## وقال ابن كاشة:

- هل نراجع معا يامولاى بعض الخطوات التي ينبغي أن تتخذ في الغد ، حتى يظهر مولاى في أحسن صورة أمام الجند القشتاليين
  - تريد أن تراجع معى دورى فى تسليم المدينة غدا ؟
    - وأجابه ابن كماشة فى قسوة :
      - نعم يامولاي .

- لابد أن أسلم راية المسلمين بيدى للقائد الذى يرسله فرناندو ؟
  - نعم يامولاي .
  - ألا يتم هذا دون تعريضي لهذا الهم المقم ؟
    - قد مر علينا ماهو أعظم منه يامولاى .
      - ماذا ؟
      - التوقيع على المعاهدة .
        - وقال الملك:
- لا ياابن كاشة . لاشيء يضارع مايحدث في الغد . نحن ننتظر الذل الأعظم مع إشراقة الشمس ، سوف أسلم غرناطة بنفسي إلى النصارى .

وقادهما الملك حزينا واجما إلى تاعة صغيرة قد ألحقت بالقاعة الكبرى ، وجلس وأشار لهما فجلسا ، ووضع الوزير عبد الملك حقيبته فوق ركبتيه وقد ملئت بالأضابير والأوراق ، وصار يفتحها ويخرج مابها . والملك ينظر إليه وقد خلا وجهه من أى تعبير .

وسعل الوزير سعلة خفيفة متأهبا للكلام الذي يقرأه من إحدى هذه الورقات:

- سوف يرتدى مولاى غدا جبته الصفراء المحلاة بالشرائط السوداء.
  - والتفت الملك دهشا إليه:
  - ماهذا الكلام ؟ لست أفهم .
    - وتدخل ابن كاشة:
  - مولاى .. هذه هي رغبة الملكين الكاثوليكيين .
  - أن أرتدى جبتى الصفراء ذات الشرائط السوداء ؟
    - نعم .
    - ومن أدراهما أن عندى جبة بهذا الوصف ؟

وحدق عبد الملك فيه وهو يطوى الورقة ويخرج أخرى وهو يقول:

لاشيء يخفى على فرناندو يامولاى . ولأأظن أن هذا الطلب يمثل مشكلة لنا .

وصار الملك يقلب وجهه يائسا بين الوزيرين:

- لعله قد اختار الحصان الذي ينبغي على ركوبه في الصباح ؟

وفي قسوة ناوله الوزير ورقة وهو يقول:

- هذا ماحدث بالضبط يامولاى .

وغضب الملك وانتفض واقفا :

– والله إن هذا لهو الذل بعينه .

ووقف الوزيران وقال ابن كاشة:

- مولاى لاتغضب . فارتداء ثوب قد اختاره فرناندو أو امتطاء حصان لا يساوى تسليم المدينة في الصباح . هذه أمور تافهة ولاينبغي لمولاي أن يغضب .

وتأملهما الملك يائسا ثم عاود الجلوس وهو يغمغم:

- سوف نكون معاً فى الصباح وسأنفذ كلّ مايطلبه فرناندو ، ولاداعِيَ لإزعاجي بكل هذه التفاصيل .

- كا تشاء يامولاي .

وصار الملك يحرك يده بعصبية يريد أن يقول شيئا ولكن الكلام لايساعده .

حل هناك مايود مولاى قوله ؟

وصار الملك يتفصد عرقا وهو يردد في اضطراب:

- كان فرناندو قد وعد بمنحة مالية عند الانتهاء من التسلم .

– سيكون المال حاضرا عند الظهر غدا .

- أخشى أن يخدعونا بعد تسليم المدينة .

وتبادل الوزيران نظرة ببسمة ساخرة قد نجع كل واحد منهما في إخفائها:

- اطمعن يامولاي . أنا مستول أمامك عن وصول هذا المال .

ونظر الملك في شك إلى ابن كاشة :

- أراك مطمئنا إلى وعود فرناندو.

وقال الوزير عبد الملك :

- أمام فرناندو طريق طويل ليُحكم سيطرته على بـلاد المسلـمين فى غرناطـــة ، ولــن يغامــر بالمحــلاف وعوده . ربما يكون الغدر من خلفائه يامولانى .

ونظر أبو عبد الله الصغير ناحيته بريبة ثم قال :

- هل معك المعاهدة التي وقعها الملك ..

وقاطعه أبو القاسم عبد الملك وهو يخرج ورقة من الحقيبة :

هاهی ذی یامولای وهی تضمن حقوق آهل غرناطة .

وفي استياء واضح قال أبو عبد الله :

- ليس عن هذه أتكلم ياعبد الملك . المعاهدة الأخرى التي لم يطلع عليها أحد . الاتفاق السدى الذي ..

وأسرع عبد الملك بمقاطعته مرة أخرى وهو يدخل ورقة ويخرج أخرى :

قد فهمت يامولاى . هل أقرأ لك ؟

- نعم .. نعم .

وبدأ عبد الملك في القراءة:

– باسم الآب والابن والروح القدس. نحن ..

وقاطعه الملك في استياء ظاهر :

بعد الديباجة باأبا القاسم . اقرأ على المفيد .

وصار أبو القاسم عبد الملك يغمغم بكلمات الديباجة ثم ارتفع صوته:

- أن يقوم الملكان في اليوم الذي تسلم إليهما فيه الحمراء والحصن والأبواب كما تقدم في المعاهدة المعلنة التي ناقشها وأقرها أعيان غرناطة وفقهاؤها - بإصدار الأوامر الملكية لأبي عبد الله وعليها توقيعهما ، ومختومة بخاتم الرصاص ذي الأهداب الحريرية ، وأن يصدق عليها ولدهما الأمير والكاردينال دي سبينا وكل الرؤساء الدينيين والعظماء والدوقات وكل مركيز وكل كونت .

وفي ضيق وغضب قاطعه الملك:

- ليس هذا مأريده ، قد قرأت هذا الكلام ألف مرة ..
  - الصبر يامولاى ، هاهو ذا ماتريد .

واشرأب الملك مستمعا بينها مضى أبو القاسم في القراءة :

- سوف يعطى الملكان الكاثوليكيان لأبي عبد الله ولأولاده ولأحفاده وورثته إلى الأبد حق الملكية الأبدية فيما يملكانه من محلات وضياع في بلاد برجة ، ودلاية ومرشانة ، ولوشار ، وأندرش ، وأجيجر ، وأرجبة ، وبلاد أخرى مجاورة يحددها أبو عبد الله ويوافق عليها الملكان الكاثوليكيان ، وكل ما يخصها من ضريبة وربع ، وما بها من دور وأماكن وقلاع وأبراج ، وأن يتولى القضاء في النواحي المذكورة باعتباره سيدها ، ويقر أنه تابع وخاضع لجلالتيهما ، وعايد أن يعرض مايريد بيعه أولا على صاحبي الجلالة فإن لم يريدا فله أن يبيع إلى من يشاء .

وسكت عبد الملك وهو ينظر إلى أبي عبد الله الصغير الذي قال:

- لماذا سكت ؟ استمر في القراءة .

وواصل أبو القاسم عبد الملك القراءة :

- وأن يعطى جلالتاهما للملك المذكور ، مولاى أبى عبد الله ، منحة قدرها ثلاثون ألف جنيه قشتالى من الذهب عقب تسليم الحمراء وسائر القلاع الأخرى فى الموعد .

وتكلم الملك أبو عبد الله الصغير قلقا :

- قد كان هناك كلام عن البساتين والطواحين وأشياء أخرى .

- نعم یامولای . کل هذا مکتوب .
  - استمر إذن .
- وأن يهب جلالتاهما للملك المذكور ، كل الأراضى والطواحين والحدائق والمزارع التى كان يملكها أيام أبيه السلطان أبى الحسن ، سواء في غرناطة أو جبال البشرات .
  - ويقاطعه الملك مرة أخرى مستوثقا :
  - ملكية أبدية أتصرف فيها كما أشاء ؟
    - نعم يامولاى .
  - وماذا عن حقوق الملكة الوالدة وزوجتى وسائر العائلة ؟.
    - نفس الحقوق يامولاي .
- أهذا معقول ؟ على أى حال ، ليتهم يوفون بهذه التعهدات ، وماذا عن حرية السفر والانتقال إلى المغرب ؟

# ويواصل عبد الملك القراءة :

- وأنه إذا شاء الملك المذكور أبو عبد الله ، والملكات المذكورات وقوادهم وخدمهم وأهلهم صغارا وكبارا العبور إلى المغرب ، فإن جلالتيهما يجهزان الآن أو فى أى وقت سفينتين لعبور الأشخاص المذكورين متى شاءوا دون أجر أو نفقة ، وإن لم يتمكنوا من بيع أملاكهم فلهم حق توكيل من يشاءون فى فعل ذلك دون أى قيد أو غرم .

وأنه يحق للملك المذكور متى أراد أن يرسل من يراه من خدمه أو قادته إلى بلاد المغرب بحاصلاته أو غيرها من إيراداته دون أى قيد أو غرم .

وأنه يحق للملك المذكور متى خرج من غرناطة أن يسكن أو يقيم متى شاء فى الأراضى التى منحت له ، وأن يخرج هو ومن معه بخيلهم وماشيتهم متقلدين أسلحتهم ، وكذلك نساؤهم رخدمهم وألا يؤخذ منهم شىء سوى المدافع .

وأشار أبو عبد الله بيده إلى الوزير فتوقف عن القراءة :

هل يأخذون المدافع منا ؟

وتبادل الوزيران النظرات، وقال ابن كاشة:

- وماذا نفعل بالمدافع يامولاى ؟

- سلاح جديد سوف يغير الكون ، ولنا الفضل في صنعه .

ويواصل عبد الملك القراءة:

- وألا يفرض عليهم الآن أو فى أى وقت وضع علامة خاصة على ثيابهم ، وأن يتمتعوا بسائر الامتيازات المقررة فى عهد تسلم غرناطة .

- حسن وجميل ، استمر في القراءة ياأبا القاسم .

- قد انتهت الوثيقة يامولاى ، ليس فيها غير توقيعات الملكين الكاثوليكيين ، وخاتمهما ، وكذلك توقيع الكونت فرناندو دى ثافرا أمين سر الملك .

وشرد الملك ببصره ثم سأل:

- كم الساعة الآن ؟

والتفت ابن كماشة إلى الساعة في آخر البهو :

- تمام العاشرة يامولاي .

وقال عبد الملك :

سنقوم الآن وسوف نأتى إليك يامولاى بعد أن تصلى الصبح فى تمام الخامسة من فجر الغد .
 وانحنى كل منهما أمام الملك الشارد الذى لم يشعر بانصرافهما .

• • •

وكانت الملكة عائشة أم أبي عبد الله الصغير تقف في ناحية ، وقد استمعت إلى حوار الملك مع وزيريه ، وشهدت جانبا من الاجتماع من خلف ستار . وكانت امرأة قوية الشكيمة ، جميلة

القسمات ، فى وجهها جلال وجمال ، فى الثالثة والخمسين من عمرها ، واقتربت من ابنها الذى بوغت بمرآها :

- قد أخذت القليل ثمنا لملك المسلمين.

ونظر إليها حاثرا جزعا وقد غلبه الضعف:

- هذا غاية مااستطعناه وأنت تعلمين .
  - هل ستبقى هكذا طوال الليل ؟
    - لست أدرى ماذا أفعل ؟
- علیك أن تنام فوراءك يوم طويل ثقيل .
- سوف تجمع مهانة الدنيا كلها في كأس أشربها دفعة واحدة .
  - ألم تكن تعرف هذا ؟
  - وماذا كان في وسعى فعله ؟
- لومت في هذه الليلة لكان خيرا لك من أن تموت بعد ألف عام .
  - أنت تكلمين رجلا قد فقد الحيلة والأنصار .
    - وانقلب وجهها ازدراء واحتقارا:
- رجلا ؟ هل قلت رجلا ؟ أنا أكلم أبا عبد الله الصغير ، هكذا سماك ملوك قشتالة . أنت أصغر الملوك وأقلهم شأنا .

وطأطأ أبو عبد الله رأسه ضعفا وعجزا أمام أمه :

- أين ذهبت مريم ؟
- مريم ؟ وماسؤالك عنها ؟ هل فرغت لها ؟ هي مع الجواري يقمن بحزم الأمتعة والصناديق .
  - ماأتمسك ياأبا عبد الله الصغير!

وغادرت القاعة وهو ينظر في أثرها مأخوذا ، وشعر بتعاسة لاحدود لها . وقام ينظر هنا

وهناك ، والعبيد يحملون الصناديق فى سرعة وقلق إلى أسفل فى ساحة قصر الحمراء ، وهم لايلتفتون إليه ، وهو لايدرى هل هم يستصغرون شأنه ، أم هم فى شغل عنه بما هم فيه ، وتمنى ألا يطلع صبح هذه الليلة . واجتاز الأروقة شاردا واجما إلى حيث ينبغى أن ينام ، ووجد زوجه مريم تعاون الجوارى على تعبئة الصناديق ، وماإن رأته حتى ألقت إليه بحقيبة جلدية صغيرة تلقفها دون أن يفهم ، ونظر إليها حائرا فقالت له :

- هذه جواهری احتفظ بها حتی أفرغ وآخذها منك .
  - أين يمكنني أن أنام ؟
    - وهزت رأسها وقالت:
- تنام ؟ وهل يمكنك أن تنام ؟ لست أدرى على أى حال .
- وتضاعفت أحزانه ، وشعر بروحه تغوص في لجة بحر لاقرار له ..
  - إنه لم يعد ملكا بعد ذلك .

الوزيران الكسبيران فسسسى الليسسل

كان الوزير أبو القاسم عبد الملك بعيد النظر هو وزميله يوسف بن كاشة . كان كل واحد منهما يعرف النهاية المحتومة التى تسير إليها غرناطة منذ أكثر من عام على وجه التقريب . ثم جاء الوقت الذى عرفوا فيه الموعد على وجه التحديد .

وقبل ذلك وعندما أحس كل واحد منهما بقرب هذه النهاية وأنها قادمة لامحالة ، وأنه قضاء لاراد له صار كل واحد يبيع مايمتلك من عقار وأرض سرا دون أن يعلم أحد ، فلم تعد بلاد الأندلس الإسلامية بدار مقام .

واستطاع عبد الملك أبو القاسم أن يبيع داره الواسعة الرحيبة التى هى إلى القصر أقرب، واشترط على من اشتراها أن يسلمها له بعد عام كامل، وتهاون له فى السعر لإتمام الصفقة، وكان موعد تسليمها يأتى بعد شهر من تسليم المدينة، وهكذا أثبت أن له علما بالسياسة وأنه قدير بعيد النظر يعرف علامات الأزمنة والمواعيد التى تتغير فيها الدول والبلاد.

وكان كثيرا مايسير فى شوارع غرناطة ودروبها يفكر فى المصير الذى انتهت إليه ، ويعجب كيف اشترك جميع المسلمين فى صنع هذا المصير .

وكان عبد الملك على صداقة مع يوسف بن كاشة على تنافسهما ، فهمس فى أذنه بما فعل بعد أن باع بشهرين ، وكان الوقت قد تغير ، وليس هناك من يشترى ، فقد نضب المال وقل الأثرياء في مملكة تشرف على الموت .

واحتار الوزير ابن كماشة ، وأصبح لايدرى ماذا يفعل ، فهو لايجد من يشترى منه ، وصارت هذه المشكلة تشغل باله وفكره في الليل والنهار .

وعندما بدأت مفاوضات التسليم سراً واشترك فيها الوزير ابن كماشة كان اهتمامه ببيع أرضه وداره كبيرا أثناء المناقشات التي جرت لصياغة معاهدة تسليم غرناطة .

وأثناء المفاوضات استطاع بيع أراضيه لبعض النبلاء الجالسين من الجانب الآخر ، ولكن داره لم تجد من يشتريها منهم .

فعندما يدور الحديث عن الحقوق الممنوحة للمسلمين فى غرناطة من الملكين الكاثوليكيين بعد التسليم كان ابن كاشة يبدى الهم والغم ويتكلم عن داره العظيمة وما فيها من خصائص ومميزات ، الأمر الذى أصاب المفاوضين القشتاليين بالدهشة الشديدة ، وظنوه مجنونا فى أول الأمر ، ثم فهموا بعد ذلك أنه رجل واقعى جدا عملى التفكير .

وكادت قصة داره تفسد المفاوضات بعد أن شغلت المفاوضين.

و لم یکن القشتالیون کرماء فی تفاوضهم وتحاورهم ، بل کانوا أصحاب بخل وعناد ، وکانوا یقولون لابن کماشة :

- ولماذا تبيع دارك بعد تسليم غرناطة ؟ تستطيع البقاء بها لو أردت . أم أنت لاتثق في الوعود المبذولة والعهود التي ستكتب ؟

ولم يكن ابن كاشة يستطيع الإجابة السليمة الصحيحة ، فقد كان سياسيا بعيد النظر عميق الغور ، يعرف ماذا ينتظر المسلمين من هول وعذاب تحت حكم النصارى ، فكان يسكت قليلا ، ثم ينتهز الفرصة أو يخلقها ليعود في الحديث عن داره من جديد ، بين ضيق المفاوضين وتأففهم من الجانبين .

ثم طرأت للمفاوضين القشتاليين مشكلة حسمت قصة دار الوزير ابن كاشة افقد ظهرت مسألة

تدبير أماكن لسكنى كبار الموظفين ، المطلوب تواجدهم فى غرناطة على وجه العجلة ، وليس هناك وقت كاف للبناء .

وجاء دور ابن كاشة للتأفف والضيق عندما يتحدث معه القشتاليون عن شراء داره ، بعد أن أبدى زهدا في بيعها عندما عرف حاجتهم إليها .

وتطورت القضية وأوشكت أن تحدث أزمة سياسية ، وفى الوقت المناسب أبدى الوزير ابن كاشة لينا وموافقة .

وتم الاتفاق على شراء دار الوزير على أن تسلم فى اليوم الذى يتم فيه تسليم غرناطة . وفى هذه النقطة تشدد الوزير وساومهم فى ثمنها حتى حصل على ماأرضاه .

وكتب عقد البيع للدار مع ماكتب من عقود العطيات والهبات التي حررت لكبار المفاوضين وكبار الأعيان ومن يخشى منهم .

• • •

وبعد أن تحدد موعد الجنازة لغرناطة الشهيدة انتقل الوزير ابن كاشة إلى دار زميله أبى القاسم عبد الملك . وأخلى داره مما بها من نفيس الرياش بعد أن رفض القشتاليون شراءه ، فعندهم أثاثهم الجديد من صنع المسلمين الذين كانوا يملئون بلاد إسبانيا ، والذين كانوا يطلقون عليهم اسم و المدجنين ، وكان هؤلاء و المدجنين ، هم أهل العلم والفن والحضارة ، وهم الذين أقاموا الإنشاءات الضخمة التي عملها الإسبان في قرون ثلاثة تلت السقوط .

حتى إن الكاتدرائيات الضخمة التى اشتهرت بها المدن الإسبانية كانت من صنع هؤلاء المسلمين المدجنين الذين حكمهم النصارى قبل القضاء عليهم نهائيا . وكانوا يزينون أبواب هذه الكاتدرائيات بآيات من القرآن الكريم ظلت حتى الآن على أبواب هذه الكنائس العظمى شاهدا على عظمة الشعب الإسلامي المغلوب واقتداره .

وكان الوزير أبو القاسم عبد الملك يفكر فى الأثاث الكثير الذى يملأ داره المبيعة ، والذى كان عليه أن يتصرف فيه قبل تركها . وكان يغيظه أن زميله ابن كاشة قد حصل على ثهن كبير فى داره التى باعها ، رغم أنه قد تأخر عنه فى موعد البيع . وأراد مرة أن يثير مشكلة أثاث بيته فى المفاوضات ولكن القشتاليين رفضوا مجرد مناقشة هذا الموضوع أو عرضه عليهم .

وسكت يومها الوزير أبو القاسم عبد الملك ، وعاد يتكلم عن حقوق المسلمين بعد التسليم . وعزى نفسه بأنهم لاشك سوف يحتاجون إلى أثاث ، وأن الفرصة سوف تأتى يوما ، وأن صلته الطيبة بالقشتاليين سوف تجعلهم يجاملونه، ومن ثم يشترون منه مايريد بيعه .

وعندما دارت الأيام وطلع صبح الذل على غرناطة كانت المشكلة الكبيرة التى تشغل ذهن الوزير أثناء مراسم التسليم هى أثاث بيته لمن يبيعه ومن يمكن أن يشتريه . ويُذكر أنه فى ذلك اليوم انتحى جانبا بأحد مساعدى الكونت فرناندو دى ثافرا وسأله إن كانت لديهم رغبة فى شراء أثاث جديد ثمين ، وأشاح عنه مساعد الكونت ازدراء ولم يرد عليه .

• • •

خرج الوزير ابن كاشة وزميله أبو القاسم عبد الملك من قصر الحمراء بعد انتهاء مقابلتهما للملك أبى عبد الله الصغير ، ونزلا الدرج معا متزاملين صامتين ، وفى نهايته وجدا ركائبهما فى الانتظار ، وكان كلاهما يرتدى جبة سميكة من الفرو الثمين ، فلم يشعرا بالصقيع الذى يملأ الساحة .

ناول الوزير عبد الملك أحد مساعديه الأوراق التي يحملها ، وكان يقف منتظرا مع الركائب ، وتبادل مع ابن كماشة النظر في وجوم وأسى وقال :

– مازلنا في أول الليل .

ورد عليه ابن كاشة وقد خلا وجهه من التعبير :

– وراءنا نهار شاق .

وقال له عبد الملك حزينا :

- هذه ليلة لاينام فيها إلا البهام ، سوف نسلم غرناطة مع الصبح .

وشرد ابن كاشة قليلا ثم قال :

- مارأيك في الذهاب إلى حانة هنريكو القشتالي ؟

ورد عليه عبد الملك مستهجنا:

- نشرب الخمر في الحانات ؟

وقال له ابن كاشة بيساطة:

سوف نشرب شيئا ساخنا ، ونسلى أنفسنا بما يدور حولنا هناك .

وقال له عبد الملك:

- مارأيك أن نذهب سيرا على أقدامنا ؟

- لا بأس ، يكفينا أحد الخدم يسير أمامنا بقنديل

ويمما صامتين صوب حانة هنريكو القشتالي .

### • • •

أجلسهما هنريكو القشتالي في ركن خفى من الحانة وسعد بوجودهما كثيرا ، وقام على خدمتهما بنفسه ، وعرض عليهما ماعنده مما يحرمه الشرع ، فأبيا وشكرا وطلبا لوزا ساخنا فقدمه لهما وتركهما ، وانصرف يرتب للتدريبات التي ستبدأ بعد قليل لحفل الغد بعد استكمال المغنيين والمغنيات ، وذلك الذي يقوم بالتدريب .

كان في الحانة نفر ممن لايعلمون ماذا يدور حولهم في هذه الحياة ، أو يعلمون ماذا يدور ولايقدرونه حق قدره ، فكل شيء في نظرهم سواء .

وكان فيها أيضا نفر ممن يعلمون مايدور ، فهم فى ذهول منه وفى شك ، ولايصدقون أن فى الغد سوف تنطبق السماء على الأرض ويهوى آخر معاقل الإسلام فى الأندلس . وجلس الوزيران يحتسيان شراب اللوز الساخن فى صمت ، ثم بدأ الحديث بينهما على كره واستحياء .

# وقال ابن كاشة:

- ماذا تنوى أن تفعل غدا بعد التسلم ؟
- ورشف الوزير عبد الملك رشفة من كوبه وشرد قليلا ثم قال:
- سوف ينتهي عملي وعملك معا قبل صلاة العصر من الغد .
  - لأأدرى ماذا ينبغي لنا أن نفعل .
    - لم يعد أمامنا اختيار .
  - معك الحق . الأمور تسير بنا بمقادير .
    - لأكاد أصدق ماحدث.
    - وقال ابن كاشة مبتسما في مرارة:
- ولكنه رغم كل شيء قد حدث . ترى هل كان لنا دور في السقوط ؟
  - وقال عبد الملك أبو القاسم:
    - تتكلم عنى وعنك ؟
      - نعم!
- لأأظن ، وماذا يكون دورنا في رأيك ؟ تقصد أننا قد قمنا بمفاوضات التسليم واشتركنا
   في صياغة المعاهدة ؟
  - ولم ينتظر أبو القاسم عبد الملك رد ابن كاشة بل أكمل:
- كان مفروضا علينا كل هذا ؟ لم يكن في إمكِاننا أن نرفض ، والمعاهدة نفسها قد ناقشنا كل بنودها على الناس في ذلك الاجتماع الذي عقد بقصر الحمراء .

وقال ابن كاشة في مرارة :

- فى هذا اليوم. جثنا بأمين سر الملك الكونت فرناندو دى ثافرا، وأعددنا له مقعدا خلف الستر ، وكأنه قد حضر الاجتماع معنا . مامعنى أننا ناقشنا بنود المعاهدة مع الناس ؟ هل كان في وسع أحد أن يرفع حرفا منها ؟

وقال عبد الملك أبو القاسم:

- هناك من اعترض على بعض النقاط.

ورد ابن كاشة:

- وماذا كانت نتيجة اعتراضه ؟ سفهنا رأيه وأسكتناه . هل تذكر ؟

نعم أذكر .

- هل نسيت كلام موسى بن أبي الغسان ؟

واعتدل أبو القاسم متنمرا :

- كأنك تحملني وزر هذه المعاهدة ؟

وقال ابن كاشة في لحظة صدق مع النفس:

– أنا أحملك ونفسي وزر تسلم غرناطة للنصاري .

وانقلب وجه الوزير أبى القاسم عبد الملك :

– هل تقول هذا الكلام على محمل الجد ؟

ونظر ابن كاشة إلى زميله ساخرا :

- كأنك لا تعرف أننا الذين ارتكبنا هذا الوزر في حق المسلمين ؟

وقال له أبو القاسم:

- ماهذا الكلام الذى تقول ؟ والملك ؟ ذلك المأفون المرتعد الذى نفخ فينا من روحه الخسيسه ، ماذا عن دوره ؟ وأولئك التجار الذين كانوا يأتون لنا كل ليلة ويتكلمون عن التجارة التى بارت ، والبيع والشراء الذى توقف . وهؤلاء الزراع الذين جاءوا

يشكون من عدم قدرتهم على الخروج لمزارعهم خارج الأسوار . والجماهير التى هاجت مرات ومرات تسألنا الخبز والدقيق . يبدو أنك نسيت ياابن كاشة .

- لم يكن أمامنا غير الغدر بالمسلمين .

واستمر عبد الملك:

- وأولئك الأمراء والرؤساء عبر البحر من سادة البلاد الإسلامية الذين أرسلنا إليهم شعور نسائنا ولم يردوا علينا . ألم يكن هؤلاء أيضا مسئولين عن هذا الخطب الجلل .
  - نحن الذين كتبنا المعاهدة ونحن الذين وقعناها .

وقال أبو القاسم عبد الملك في هدوء :

- اسمع ياابن كاشة، سأخبرك رأيي فيما حدث.

وسكت قليلا فقال له ابن كاشة:

وما رأيك ؟

وقال أبو القاسم عبد الملك :

- معاهدة تسليم غرناطة للعدو النصرانى قد قمنا بكتابتها كما قلت ولكن الذين وقعوا عليها بالموافقة كل المسلمين فى أنحاء الأرض صغيرهم وكبيرهم ، نعم ياابن كماشة القد وقع على هذه المعاهدة جميع المسلمين . ومانحن غير مساكين لعبنا دورا صغيرا حقيرا حتمته علينا الظروف . لقد حاولنا أن ننتزع شيئا من فم الأسد لإخواننا المسلمين المساكين . حاولنا أن نحو لى لهم على حق التنفس ليس أكبر .
  - وهل تظن أن تلك الحقوق التي أخذناها تدوم .

وغمغم أبو القاسم عبد الملك في صوت خفيض:

- بطبيعة الحال لن تدوم ، وكل ماقاله موسى بن أبى الغسان صحيح .

وقال ابن كاشة مغيرا الحديث :

- ترى ماذا يكون حال موسى بن أبي الغسان في الغد .
  - قال إنه لن يشهد هذا اليوم .
- سوف يعتكف في بيته أسبوعا أو أكثر ، ثم تسير به الحياة مثلما تسير بكل أهل غرناطة .
  - وقال أبو القاسم عبد الملك :
- لأأظن ياابن كاشة ، ليس موسى بن أبى الغسان الذى يرضى أن يعيش تحت حكم القشتاليين ، ولو رضى هو فلن يرضى القشتاليون عنه .
  - هناك معاهدة تحميه .
  - ماأسهل نقضها والتخلص منها .
    - وقال ابن كماشة :
    - لماذ لانغير هذا الحديث ؟
    - لماذا لانغير هذا المكان ؟

وقاما كلاهما متثاقلا مهموما حزينا، وألقيا قطعة من الفضة على المنضدة وانصرفا خارجين ، ولم يلاحظا وهما يغيبان فى ظلمة الطريق وبرده أن موسى بن أبى الغسنان يدلف داخلا إلى الحانة قد جذبه صوت المنشدين .

 $\bullet$ 

جلس الوزير أبو القاسم عبد الملك وزميله ابن كاشة يلعبان الشطرنج حتى يسمعا المؤذن يعلن عن موعد صلاة الفجر فيقوما إلى الملك ويبدأ العمل .

وكانا أثناء لعبهما يتحدثان فى أمور شتى لاعلاقة لها بالحدث العظيم الذى يوشك على الوقوع . وكان أبو القاسم عبد الملك قد أفرد قسما من داره لابن كاشة وأسرته منذ مدة ، وكان هذا يثير فى نفسه الغيظ كلما تذكره .

- وشرد ابن كاشة قليلا وقال :
- هل ستخرج غدا مع الملك ؟
- نعم سوف أخرج . هل تفكر في البقاء ؟
- أنا ؟ كلا . لقد بعت كل شيء كا تعلم . لابقاء لنا هنا .
  - والأثاث الذي تركت ؟
  - سوف يجد كلانا مشتريا له.
    - وقال عبد الملك أبو القاسم:
  - قد أعدت النسوة الأمتعة وجهزن الركانب.
    - وقال ابن كاشة :
  - كلما حاولنا الهرب من هذا الحديث لم نجد غيره .
- وفى هذه اللحظة سمعا الأذان الأول الذي ينادى به المؤذن ليوقظ الناس.
- وكان أذانا شجيا حزينا رخيما يبعث الشجن والأسى ، وتبادل كل منهما النظر مع صاحبه ، وكأنهما يدركان ماينطوى عليه الليل الذاهب،والصبح القادم بعظيم الأمور .
  - وقال عبد الملك أبو القاسم:
  - كم تمنيت لو متنا قبل هذا اليوم .
    - وقال ابن كاشة:
- سوف أجدد وضوئى للصلاة ، وعلينا أن نذهب لإيقاظ الملك،فنومه ثقيل ولن يفعل معه صوت الأذان شيئا .

ماذا فعل موسى بن أبى الخسان ليلة التسليم

خرج موسى بن أبى الغسان من اجتماع الملك بقصر الحمراء حزينا مهموما ، وأسرع إليه غلامه وقد أمسك بلجام بغلته ، وقد وضع تحت سرجها غطاء من الصوف ليحميها من شر البرد ، فى تلك الليلة العجيبة التى بدأ بها العام .

وطلب موسى من غلامه أن يذهب إلى البيت ، وسوف يلحق به بعد قليل ، ورضخ الغلام لطلب سيده وهو يتعجب من أمره ، كيف يفضل السير فى هذا البرد القارس ، والناس جميعا تسارع بالاختفاء فى المنازل والبيوت .

وأخذ موسى طريقه مغادرا وهو يرد تحية الحرس الذين انتشروا فى الساحة وحول البوابات ، فالكل يعرفه ويحبه ، فقد كان قائد العسكر المظفر حتى تلك الليلة التي تم فيها التوقيع على المعاهدة ، وكان من طلبات الملك فرناندو أن يعزل موسى بن أبى الغسان عن قيادة الجند ، واستجاب أبو عبد الله الصغير .

وكان الجيش القشتالى قد لقى العنت والإرهاق من هجمات موسى بن أبى الغسان المباغتة ، في ليال لايتوقعونه فيها ، فيخرج إليهم في كتيبته ، فينال منهم ثم يعود وتغلق البوابات ، ثم يفكر في هجمة أخرى قريبة يظل يخطط ويرتب لها حتى تحدث .

وكان يحرص على نقل الجرحى من جنده إلى المدينة ، ويظل يزورهم فى بيوتهم حتى يشفوا ، أو يكون على رأس الجنازة إن رزق واحد منهم الشهادة ، ولايزال يتفقد أبناءهم وبناتهم ويسأل عن أحوالهم ، ويعطيهم من حر ماله ، أو يتوسط لدى الملك فيقدم لهم من المساعدة مالا يقدر عليه هو .

كان موسى أحب الناس إلى قلوب أهل غرناطة ، يعرفه الصغير والكبير ويوقرونه ويحسبون له كل حساب ، وكان هذا يثير حفيظة الملك أبى عبد الله الصغير وغيرته . ولم يكن يقدر على الاستغناء عنه عندما كان يرفع لواء قتال القشتاليين ، فموسى هو القائد المظفر ، وهو أدرى الناس بقتال الليل ، وقد أتقن تدريب جنده على هذا ، أما بعد معاهدة التسليم فلم تعد له فائدة ، بل قد يضر وجوده بالتأكيد ، فهو الوحيد الذى رفض المعاهدة ، وعندما سألوه عن البديل لما قال لهم : الموت الشريف والشهادة في سبيل الله . وهذا على عكس مايريده الملك والوزراء والأعيان والكبراء .

وكان الملك فرناندو يعرف طبيعة موسى بن أبى الغسان ، وقد أرسل إليه رسلا كثيرة يغريه بالمال والثروة ، ثم عرض عليه ملك غرناطة ، وأن يساعده فى خلع أبى عبد الله الصغير ، ولكن الرجل أبى ورفض كل هذا، ولم يقبل حتى مناقشته . واستمر يذيق الجيش القشتالي الأهوال ، ويلحق به الخسائر طيلة العام الذي سبق توقيع المعاهدة .

كان يغادر بوابة القصر وأفكاره تعذّبه ، فهو قائد جيش لم ينهزم ، وفرض عليه التسليم وتحطيم السيف أمام القوة الباطشة ، لم يسمحوا له بشرف الجهاد مع جيش قادر عليه . وهانت عليهم بلادهم ، وضاع معنى الدين فى قلوبهم ، وهو فرد واحد لايملك إلا نفسه وسيفه ودرعه وحصانه . وفى الجانب الآخر من المدينة خارج الأسوار عند نهر و شنيل ، تقف القوة النصرانية ويعلو معسكرهم صليب و شانت يعقوب ، وماعجزوا عن أخذه بالسيف والقتال سوف يأخذونه مع الصباح ، ودفعوا فى سبيل هذا كلاماً قل أو كثر ، قالوه أو كتبوه ، وأعلنوا بعضه وأخفوا البعض الآخر ، قد انهزم المسلمون دون قتال ، وهم يحلمون بسراب كاذب وبعهد من الرخاء ، سوف يبدأ بعد تسليم غرناطة ، آخر معاقل المسلمين فى بلاد الأندلس .

لم يدر لماذا آثر السير على قدميه في هذا الصقيع عبر طرقات المدينة ، وكأنما أراد أن يعاينها

وهى شريفة نظيفة لم يجللها عار الاستسلام ، أو أراد أن يتزود منها بنظرة وداع قبل صباح قادم بعد دورة ليل ليس للشرفاء فيه مكان .

ولم تكن لديه خطة واضحة أو فكرة مبينة غير عزم قاطع أنه لن يشهد التسليم .

هل يأخذ طريق و مالقا ، في هذا الليل حيث السفن تعبر به إلى بلاد المغرب ، ومن هناك يستنفر المسلمين ؟ لقد صارت و مالقا ، وكل بلاد الإسلام في الأندلس تحت يد النصارى ، وسراياهم تملأ الطريق ، وهم قد أكاروا من إرسال السفارات إلى كل بلاد المسلمين يستنجدون بإخوانهم بلا فائدة ، فالكل في شغل شاغل بحربه مع إخوانه من جيرانه ، وليس فيهم من يفكر في هذه الأرض السليبة ، التي كانت تتبدد مع قطرات الليل المتساقط عبر الكون ، مؤذنة بصباح مر عصيب .

لم يكن موسى يفكر إلى أين يذهب على وجه التحديد ، فقدماه تعرفان الطريق إلى منزله حق المعرفة ، ولكن هل هذه هي وجهته ؟ ربما فهو لايعرف .

كان نهر ﴿ حَدُّره ﴾ يخترق المدينة من الشرق ، عند سفح الهضبة التي يقبع بها قصر الحمراء ، ثم يتصل بنهر ﴿ شنيل ﴾ عند القنطرة التي بناها المسلمون الأوائل ، ومن ثم يخترق المدينة في عظمة وجلال ، يتبددان في ذهن موسى بن أبي الغسان الحزين المغرق في الوحشة والكآبة .

ووقف فوق القنطرة ودقّق النظر ، ليبصر جانباً من الأسوار التي تقع على مقربة ، ومن بين الظلام استطاع أن يبصر البرج القريب ، ولم يكن به أحد من الحرس ، فالبرد شديد ، ولاجدوى من حراسة مدينة سوف يسلمها أهلها إلى الأعداء عند طلوع النهار . وهز الرجل رأسه في أسف ، وعاود السير قافلا ، ووجهته ربض « البيازين » حيث يقيم البواسل من المجاهدين .

صار موسى يضرب في الليل من جنوب المدينة الغربي إلى ناحية الشمال حيث قرر أن يذهب ، والبرد يجمد الأطراف ، والوحشة تملأ النفس ، وصدم ببعض الكلاب الضالة التي تبحث

عن مأوى يؤويها ، وبعض المارة يلقونه فى الظلام مسرعين ، يحملون فى أيديهم قناديل تهديهم إلى وجهتهم التى يريدون . أما هو فقد كان يعرف المدينة ودروبها ومسالكها معرفة العارف الخبير ، فقد تولى شرف الدفاع عنها لسنوات مضت . وتجاوز قنطرة و الدباغين ، مسرعا ، فالليل لا يرحم ، وهو يأخذ طريقه إلى الأبد بلا عودة ، وكأن الرجل فى سباق معه ، ولو استطاع لأمسك بخناق الزمن ليمنع الليل من الذهاب . اجتاز موسى قنطرة و العادل ، وقنطرة و الفرازين ، ، مرة يسير على شرق النهر ، وأخرى على الناحية الغربية منه ، حسبا يعرفه من مخاوف الطريق أو سهولته ، وفى سرعة ليبعث الدفء فى نفسه ، صار يخترق الأزقة الضيقة ، وهو يختصر الطرق إلى ربض و البيازين ، ، ومرّ على جامع و التوابين ، ، ثم سار بحذاء القصبة وهو يختصر الطرق إلى ربض و البيازين ، ، وهذه هى الساحة القديمة ، حتى صار فى قلب المكان الذى يريد ، فهاهو ذا جامع و البيازين ، ، وهذه هى الساحة الكبرى ، وكان يقطع الصمت نباح يأتى من بعيد ، لكلاب لايراها أحد مهما دقق النظر .

كان يريد أن يجمع جنده من البيوت ، ويخرج بهم إلى الأسوار ويمنع تسليم المدينة فى الصباح ، وامتلأت نفسه حماسة وأملا ، وطرق باب الرئيس عبد الله الشيخ ، وكان من خيرة معاونيه ، ومن أحسن جند غرناطة المقاتلين .

وفتح الباب فى لهفة وسرعة ، ورأى الصبية والفتيات ، وفى أيديهم القناديل كأنما ينتظرون من يطرق عليهم . ثم علم أن الرئيس عبد الله قد خرج ليأتى بالطبيب لطفلة له مريضة قد اشتدت بها العلة .

كان الليل يوشك على الانتصاف ، وموسى بن أبى الغسان يضرب على غير هدى في طرقات غرناطة ، وأخذته قدماه إلى طرق أخرى عائدا إلى الجنوب ، كأنها تتردد به في الذهاب إلى منزله ، ومرَّ من غرب القصبة القديمة حيث ربض و المظفر » فدار و الحرة » فربض و باديس » ، وحدثته نفسه أن يشرب شيئا ساخنا يساعده على التفكير ويعينه على قرار . وشجعته الأنغام التي تنبعث من الفندق حيث الأضواء ، وكأن أهله في نهار .

واجتاز عتبة الفندق ، وزادت أصوات الموسيقى والغناء، ووقف موسى يستمع متأملا ، وكانت مجموعة من الجوارى الحسان يعزفن ويغنين ، بإرشاد من واحد قد وقف متصبباً عرقا في هذا البرد ، وهو يشير إليهن بيده فيعدن من جديد إلى الغناء حسبا يريد . وكان يجلس هنريكو القشتالي صاحب فندق ( الجنويين ) يستمع سعيدا متحمسا ، يتايل مع النغم . ولم ينتبه أحد إلى دخول موسى بن أبى الغسان الذي وقف يستمع إلى موشح ابن زهر الأندلسي ، وكأن فرقة تستعد لحفل يقام في الصباح مع العيد .

أيها السَّاق إلى المُشْتكَ المُشْتكَ المُشْتكَ المُشْتكَ المُشْتكَ وإن لم تسمَع ونديم همت في غُرِّتِه وشربت الراح من رَاحَتِه كلما استيقظ من سَكْرتِه

جــذب الــزق إليــه وأتكــا وسقــانى أرْبَعــاً فى أرْبَـــعِر مالعينى عَشِيَتْ بالنظر أَنْكَرتْ بعدك ضوء القمر وإذا ماشئت فاسمع خبرى

شقیت عینای من طول البک و بکی بعضی علی بعضی مَعِی غضن بان مال من حیث استوی بات من یهواه من فَرْطِ الجوی خَفِقُ الأحشاء موهون القوی

کلما فکر فی البین بکسی مالبه بیکسی لما لم یَقِسعِ لیس لی صبر ولالی جلد یالقومی عَذَلُوا واجتهدوا اُنکروا دعوای مما أجدُ

مثل حالى حقه أن يشتكى كَمَـدَ اليــاًسِ وذُلَّ الطمــع كَمَـدُ اليــاًسِ وذُلَّ الطمــع كبد حرَّى ودمْعُ يكثُ يندف يندف يندف الدمع ولايعترف أيها المعرض عما أصف

قد نما حُبِّسي إلىك وزكا لاتخلْ ف الحب أني مُسدَّع

ووجد موسى نفسه مبهوتا متعجبا مع نهاية الغناء ، والتفت إلى هنريكو القشتالى غاضبا ثائرا : – ماهذا ؟

وقام إليه هنريكو يرحب به ، ويصفق ويأمر له بشراب ساخن ، فكل من بالمدينة يعرف موسى بن أبى الغسان معرفة جيدة ، ويستوى فى هذا المسلمون وقلة النصارى الذين يعيشون فى أمن وسلام ، وقلة اليهود الذين منهم هنريكو صاحب الفندق .

وقال هنريكو لموسى شارحاً له الأمر دون أن يسأل:

- هناك من جاءنى ودفع لى ماأريد من الذهب ، لأستعد بفرقتى من المنشدين والمنشدات ، في سمع غدا الملك فرناندو والدونا إيزابيلا هذه الموشحة لابن زهر ، فى بهو السفراء من قصر الحمراء حيث الاحتفال .

– متی یکون هذا ؟

واضطرب هنريكو وهو يرى الغضب في وجه موسى وقال متلعثها :

- لايغضب سيدى لهذا ، فأنا لاذنب لى ، أنت تعرف أنه لم يؤخذ رأيى في تسليم غرناطة ، ولم أحضر مناقشة البنود ، عملي لايتجاوز هذا الفندق .

- متى يقام هذا الاحتفال ؟

وفي قلق شديد قال هنريكو في صوت خفيض:

- في الغد ياسيدي القائد ، ظننتك مدعوا إليه .

وجاء الخادم بالشراب ، وقام هنريكو مضطرباً ، وتناول القدح ليقدمه بنفسه لموسى الذى أشاح بوجهه خارجاً ، وارتفع صوت المنشدين .

أيها الشاكسي إليك المشتكسي قد دعوناك وإن لم تسمع

• • •

عاد موسى مرة ثانية إلى منزل الرئيس عبد الله الشيخ ، وماإن اقترب من البيت حتى سمع أصوات العويل والنواح ، وسرعان ماعرف أن الصبية قد ماتت ، ولم يستطع الطبيب لها شيئا .

وبعد أن قدم العزاء للرئيس عبد الله الحزين قال له :

- كلنا سوف يموت ، ولكن ينبغي علينا أن نموت دفاعا عن غرناطة .

- ماالذي يقصده سيدي القائد ؟

- نجمع المجاهدين من حى ( البيازين ) ونخرج إلى محلة فرناندو فندهمها ، إما أن نردهم عن مدينتنا أو نموت شهداء .

وتأمله الرئيس عبد الله الشيخ قليلا ثم هز رأسه وأردف:

- قد فات أوان هذا أيها القائد .

– ليس للموت أوان ياعبد الله .

- أتكلم عن رد الأعداء وقتالهم في محلة فرناندو .
  - وهل لقتال الأعداء موعد ؟
    - نعم .

وبدا الحزن على وجه موسى :

- ظننتك ترحب بهذا وتخرج إلى شباب الحى فتجمعهم ، ونخرج إلى القشتاليين كما كنا نفعل في الأيام الحوالي .

وارتفعت من آخر الدار موجة من العويل والنواح ، في ترجيع أخَّاذٍ بيعث الشجن . وسكت موسى وعبد الله قليلا حتى ذهبت هذه الموجة ، ثم قال الرئيس عبد الله :

- معذرة أيها القائد موسى بن أبى الغسان لو تطاولت عليك في الحديث.
  - لاعلیك من هذا ، ماالذی ترید قوله ؟

ونظر إليه عبد الله نظرة وانية عاتبة ، وقال له وقد ارتفع صوته قليلا :

- أين كنت يوم وقعوا هذه المعاهدة اللعينة ؟ .
  - وقال موسى حزينا :
- کنت هناك حيث وقعوها ، وأنت تعرف موقفى ، لقد رفضت التوقيع وحذرت الجميع..
   وارتفع صوت الرئيس عبد الله وهو يقول :
  - وأين كنت بعد ذلك ؟
  - لم أكن أصدق أن هذا يكون .
  - -- أنت تطلب محالا أيها القائد موسى .
    - . لماذا ياصديقي ؟
- نريد وقتا لجمع المجاهدين ، ربما نأتى بواحد أو اثنين أو قل ثلاثة ، لن نأتى بأكثر من خمسة .
  - وبعدها ؟

- وبعدها ؟ سوف يؤذن للفجر ، ومن ثم ينبلج الصبح .
  - ويدخل النصارى غرناطة ؟
  - حم يستعدون الآن لدخولها أيها القائد .
  - وصار موسى يهز رأسه كأنما يطرد منها شيئا:
    - لاأظن أن شيئا من هذا يمكن أن يكون .
      - وهناك شيء لأأدرى هل تعرفه أم لا ؟
  - والتفت إليه موسى بن أبي الغسان مستفسرا:
    - وماهو ؟
- لقد أحكم رئيس الشرطة قبضته برجاله حول ربض ( البيازين ) ، وجمعوا من البيوت معظم مابها من سلاح .
  - وانقلب وجه موسى بن أبي الغسان :
    - ومتى كان هذا ؟
    - كأنك لم تسمع به ؟
      - کلا .
  - لقد بدءوا كبستهم على البيوت بعد صلاة الظهر بالأمس ، لم يعد هناك أمل .
    - وتمتم موسى في صوت خافت كأنه يحدث نفسه :
      - ربما یکون هناك أمل فی موت كريم .

ثم قام موسى ياتسا ليخرج ، وقام الرئيس عبد الله ليشيعه لدى الباب ، ومن خلفهما ارتفعت موجات العويل والنواح على الصبية الصغيرة التي ماتت في الليل .

خرج موسى من بيت الرئيس عبد الله يقطع الدروب فى سرعة ، وقد امتلاً صدره بالغضب والرغبة فى الثار . وتمنى لو كان يقدر على البطش بفرناندو الخامس وكل رجال جيشه المحيط بغرناطة . وكان الليل على وشك الانتصاف وهو يأخذ طريقه إلى قصره الذى تحيط به البساتين التي يملكها . وكان الناس يطلقون على القصر والبساتين ( جنة موسى ) نسبة إلى صاحبها القائد موسى بن أبى الغسان .

بلغ البيت فوجد غلامه يقف فى ناحية من البوابة من داخل السور يحتمى بمكان من البرد، وقد وضع مزيدا من الأغطية فوق البغلة، ليحميها من لسعة الثلج المتساقط كعهن ضبابى منفوش، وهو يرفعه عنها كل حين، فهذه هي ليلة البرد والخوف.

• • •

كان موسى قد تجاوز الأربعين بسنوات ، ولكنه عريض الصدر مفتول العضلات ، وسيما كريما ، شجاعا أنفا ، سيدا فى قومه وعشيرته . يحبه الناس وتغرم به النسوة ، وتتعلق الفتيات بهواه ، وينظرن إليه خلسة من خلف النوافذ عندما يخرج على جواده وقد غطاه السلاح والحديد فى غزوة قريبة أو حملة سريعة على جيش العدو .

وكان عفاً يغض بصره عن النساء ولايفتن بهن،واكتفى بزوجته وأم أولاده،و لم يقرب غيرها جارية كانت أو حرة . وكانت نسوة النصارى يرسلن إليه رسلهن يتوددن إليه ويطلبن قربه ، فلا يجيبهن إلى هذا ، بل يلقى بالكتب فى نيران المدفأة إن كان الوقت شتاء ، أو فى نهر و شنيل ، حيث مقامه الأثير فى الصيف ، ثم يغمز لزوجته بعينه فتضحك ، فهى تعرف ماذا فى الخطاب ، وربما تطلع على مافيه من كلمات الغزل والهيام فتتنهد وتقول :

عشنا ورأينا رجلا تأتيه مكاتيب الحب والغرام .

وكان موسى يقيم الصلاة ، حريصا عليها فى الجماعة ، يقرأ القرآن كل ليلة ، ويختمه مرة كل شهر ، وله فى الأسبوع يوم يقضيه بين الكتب ، فلا يخرج فيه إلى أحد ، وعرف الناس عادته فلا يزوره أحد فى هذا اليوم ، وله يوم آخر يستقبل فيه الأصدقاء وأصحاب الحاجات ، الذين يريدون وساطته لدى الملك . ويوم ثالث يذهب فيه يزور أهله وأصحابه ومحبيه . وبقية الأيام يقضيها فى التدرب على استعمال السيف والرمح والفأس وسائر ماعنده من آلات الحرب والقتال .

ثم جاء حصار غرناطة فصارت أيامه كلها تدريباً وقتالاً وحراسة .

كان عنده من الأبناء ( محمد ) في العاشرة من عمره ، و( الثريا ) في السابعة ، ثم ( ودود ) في الرابعة ، وهي أحب الخلق إلى قلبه . وكانت أمها تغار من حب أبيها لها ، وتنظر إليه عاتبة عندما يعود من القتال مسرعا ليتحسس جبينها إن كانت نائمة بالليل ، أو يرفعها عاليا إن كانت تلعب بالنهار .

وكانت ( ودود ) تسأله دائما عندما يعود :

- لماذا تعود إلينا ملوث الدماء دائما . أنت ترهق الجوارى في غسل الملابس .

فيضحك وتسرع أمها فتحملها عنه ، ليضمد جراحه ويستريح .

وقد جاءه أهل غرناطة يوما يسألونه أن يخلع الملك ، ويجلس هو على عرش الحمراء فهو أقدر على مقاومة فرناندو وجيوشه فأبى ورفض وقال :

- نحن أحوج مانكون إلى الوحدة والتآزر ، وليس من مصلحة المسلمين أن ينقسم الناس إلى فريقين .

فلو كان من الناس من هو الكامل لكان موسى بن أبي الغسان .

ومنذ وقعت معاهدة التسليم في نوفمبر من العام الذي انصرم بالأمس ، وهو صامت لايتكلم ، يمكث الساعات الطوال في غرفته وحيدا ، ولم يعد يلاعب ( ودود ) كما تعود وعوَّدها ، بل كان يطيل النظر إليها حزينا ولاينطق بكلمة واحدة ، وكانت زوجه تقدر ماهو فيه من محنة وألم ، فتحاول دائما أن تبعد الأبناء عن مكان أبيهم ، وسرعان ماأدركوا طبيعة الكارثة المقبلة فآثروا الصمت هم أيضا ، ولم يعودوا يلعبون ويضجون كما كانوا من قبل ، بل هدءوا وسكنوا ، وخيم على القصر حزن عميق .

## • • •

اجتاز الدرج والردهة المؤدية إلى البهو الكبير بقصره ، وكانت القناديل مضاءة ، وهم بصعود الدرج المؤدى إلى الغرف العليا حيث يقيم هو والأبناء ، ولكنه لمح زوجه تقف فى الناحية اليمنى صامتة ، وقد خلا وجهها من أى تعبير . ووقف موسى للخظة ينظر إليها صامتا ، ولم يلق عليها تحية على غير عادته ، ثم ارتعدت جفونه وهو يقول لها ، ثم يسرع صاعدا :

- ضعى على كتفيك شيئا ، فالبرد شديد هذه الليلة .

سار فى الممر المؤدى إلى غرف الأبناء ، ووقف قليلا أمام غرفة ( محمد ) ، وصار ينصت فلم يسمع شيئا ، ثم تحول إلى غرفة ( الثريا ) ووقف ببابها ، ثم أطال الوقوف بباب الغرفة التى تنام فيها ( ودود ) ، ثم عاود طريقه بسرعة نازلا ، فمر بزوجه وقال لها :

- أيقظى السائس ليعد حصانى ، وليضع عليه الحديد والدروع .

وأسرعت زوجه تنفذ ماأمرها به كالمخدرة ، بينها أسرع هو إلى غرفة السلاح ، ليضع على جسده الدروع وهو يتمتم :

- ليس أمام أحد عذر في الموت الكريم .

لم يلحظ أحد أن محمداً والثريا وودود كانوا مستيقظين ، يقف كل منهم خلف الباب ف غرفته ينتظرون عودة الأب ، وعندما سمعوا ونع خطواته تبتعد فتح كل منهم الباب ، وأمسكوا بعضهم ببعض وهم يهبطون الدرج صامتين يبحثون عن أبيهم . ومن خلفهم جاءت الجوارى وجاء خدم البيت ، والكل يبكى فى نشيج مكتوم احتراما المصمت .

وقفت زوجه خلفه صامتة فى غرفة السلاح تلبى نداءه ، دون أن تنطق بكلمة واحدة – الفأس .

فتسرع فتناوله.

- الطبرزين.

فتتحرك كالمسحورة فتأتى به من مكانه وتعطيه له . وفى لحظات كان الحديد يغطيه من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ، وألقى نظرة خاطفة على زوجه ثم غادر الغرفة بطيئا فالحديد يقيد حركته ، وأسرعت تمسك بذراعه كأنما تعاونه فى حمل بعضه ، وكان كل منهما يفهم الآخر ويعرف ماينتويه دون أن يتبادلا الحديث .

وعند أول الدرج ، فوجىء موسى بأبنائه يقفون ينظرون إليه مشدوهين لاينطقون ، فوقف ينظر إليهم للحظة ، ثم تحول عنهم خارجا وصدره يغلى كالمرجل ، وأسرع إليه محمد :

هل آتی معك یاأیی ؟

وتمتم موسى بصوت خافت :

سوف تلحق بی یابنی یوما ولکن لیس اللیلة .

ثم أسرعت إليه ( الثريا ) و ( ودود ) ، وهما تتحسسان الحديد حول ساقيه وساعديه ، وهو ينظر إليهما من خلف المغفر ، ولم ير أحد تعبير وجهه ، ولكنه لمح حزنا نبيلا صغيرا في عيني ( ودود ) فأطال النظر إليها ، وأسرعت أمهما تسحبهما بعيدا عنه ، كأنما لتساعده في اجتياز تلك القنطرة الممتدة بين الحياة والموت .

وعندما اقترب من باب الخروج حيث أعدَّ له جواده ، ارتفع نحيب الخدم والجوارى وصرخت زوجه :

– موسى .

وتوقف واستدار ، وأسرعت زوجه إليه وتوقف النحيب والكل ينظر في جلال ، ورأى الدمع

ينساب من عينها وهي تنظر إليه صامتة وتمتم لها عندما طال الصمت:

- تعرفين أن المدينة ستسلم للنصارى في الصباح.

وخرج صوتها ضعيفا متحشرجا:

نعم أعرف .

وتعرفین ماینبغی علی عمله ؟

- نعم أعرف .

ونظر ناحية أبنائه وقال لها :

- درِّيهم على السلاح منذ الغد ، ولاتنقطعي عن هذا يوما واحدا ..

وصارت تهز رأسها طاعة له ودموعها كالسيل:

– سوف أفعل ياموسي ، سوف أفعل .

واستدار خارجا وحاول محمد والثريا وودود اللحاق به فمنعتهم أمهم ، وانطلق صوت ودود :

– أد،

ولم يرد عليها ولم يلتفت ، فقالت لأمها :

– لماذا لم يرد على ؟

وقالت لها أمها وقلبها يتمزق :

- لم يسمعك ياحبيبتي .

وصاروا ينظرون إليه والخدم يساعدونه على امتطاء الجواد ، ثم يختفى في ظلم الليل والبرد كزائر من عالم غريب قد آن أوان عودته إلى عالمه .

وارتفع عویل الخدم والعبید ، فقد کانوا یعرفون أن سید القصر قد خرج ولن یعود مرة آخری إلیه ، وأن هذا هو آخر عهدهم به . اجتاز موسى بن أبى الغسان دروب غرناطة وطرقاتها وهو يذكر الله تعالى فى نفسه ، ولم يكن يسمع فى جوف الصمت غير حوافر الجواد الذى يسير مختالا براكبه فوق طرقات غرناطة ، التى عبدها المسلمون بالحجارة السوداء . واختار موسى طريقا مختصرا يذهب به إلى القنطرة فوق نهر و شنيل ٤ حيث فرجة فى السور يستطيع الخروج منها إلى معسكر القشتاليين فهو الهدف الذى يريد .

وعندما وجد نفسه يسير بمحاذاة النهر ، أيقن أنه فى الطريق الصحيح ، ووجد لسانه يلهج بالذكر والحمد ، ويرتفع صوته قليلا بالتكبير والتهليل . وكان يسير مطمئن النفس هادىء القلب ، لايعرف القلق أو الخوف ، بل استراحت نفسه ، وهدأت خواطره عندما استقر قراره وعرف ما د د .

وبدت نيران طلائع جيش فرناندو تبدو من بعيد ، وتحسس موسى أسلحته التى وضعت بعناية فوق حصانه بحيث يستطيع الوصول إليها واحدا بعد الآخر ، وكان خبيرا بالقتال مشهودا له ، وكأنه وحصانه على تفاهم فيما يريدان ، فقد أسرعت حوافر الفرس عندما رأى النيران ، ثم صارت عدوا ، وماهى إلا لحظات أو تكاد حتى كان يسابق الريح ، رغم مايحمله وينوء به من حديد .

فجأ موسى هذه الطليعة التى امتطت الخيل على عجل لتواجه هذا المارد الذى انشق عنه ظلام الليل . وكان رمحه مشهرا فخلع قائدهم خلعاً من فوق جواده ، وذهب إلى غايته ، ثم عاد فخلع الآخر ، ودب الذعر في قلوب الفرسان ، ولم يتبينوا من يقاتلون ، وانطلق النفير يدوى في الليل ، وجاء فرسان قشتالة من كل حدب ينسلون على صوت النفير .

ولم يشعر موسى بسعادة وغبطة مثل ماشعر به فى هذه اللحظات ، فالفرسان يتساقطون من حوله ، وهو لما يستخدم شيئا غير رمح ينبعث من سنانه الرعب والموت كشهاب الليل. لم يشعر بالتعب ، بل كان يؤدى دوره فى سلاسة وتناسق كأنه يقوم بالتدريب على دمى قد أعدت لهذا الغرض .

كان يحصى من قتلهم فلما تجاوز العدد عشرة انتابته نوبة من السرور العارم فلم يعد يهتم بالعدد بعد ذلك ، وشعر أنه يكبد العدو ثمنا غاليا له ، ومن يدرى لعله يستطيع أن ينفذ إلى علة الملك فرناندو ، فيحيى بقتله ما مات في وجدان المسلمين . ولكن الفرسان يتكاثرون عليه من كل ناحية ، وجسده كله مغطى بالدروع ، فليست هناك وسيلة للوصول إليه ، وانكسر الرع ، وجاء دور الفأس والطبرزين فالسيف ، والفرسان يتساقطون من حوله ، وغيرهم يأتى حتى صار المكان كأنه ساحة لقتال حقيقى ، وليس فارسا واحدا يواجه كل هؤلاء الفرسان يتراجع أمام هجمة القشتاليين الشرسة ، فقد استيقظ المعسكر كله ، ولم يعلم أحد عند محلة يتراجع أمام هجمة القشتاليين الشرسة ، فقد استيقظ المعسكر كله ، ولم يعلم أحد عند محلة يعفى جواده من هذا العناء الذى لم يعرفه من قبل ، وأراد الترجل ، فهو أقدر على القتال وحده في هذه اللحظة ، وقذف بنفسه من فوق الحصان ، و لم ينتبه أن قوائمه الخلفية قد غاصتا في الوحل الذى انتشر على حافة نهر و شنيل » . ورأى لمعة الماء قبل أن يغوص فيه . ورأى السماء الوحل الذى انتشر على حافة نهر و شنيل » . ورأى لمعة الماء قبل أن يغوص فيه . ورأى السماء تنشق والملائكة يمدون إليه أيديهم ويتسمون له . وسمع التراتيل العذاب تأتيه من كل ناحية ، ثم جذبته الدروع الثقيلة إلى القاع ، أما روحه فقد تلقفتها الملائكة في عليين ، وماأدراك ماعليون ، كتاب مرقوم .

جاء الكونت فرناندو دى ثافرا أمين الملك فى حرسه ليستجلى الأمر ، ووجد الجند يجمعون الجرحى ويحصون القتلى ، وتعجب الرجل عندما علم أن كل هذا من فعل فارس واحد ، وترجل من فوق حصانه والحرس حوله ، وقادوا إليه جواد موسى بن أبى الغسان ففحصه ورأى شارته ، وهز رأسه فى توقير واحترام ، وسأله واحد :

- هل تعرف صاحبه ياسيدى الكونت ؟

وهز الكونت رأسه موافقاً وهو يمد يده بجلال على رأس الجواد الذى يسيل منه العرق : - نعم . أعرفه . إنه موسى بن أبى الغسان آخر فرسان غرناطة .

معسكر الملك فرناندو ليلة تسليم غرناطة الإسلامية

كانت ( سانتا في ) أو الإَيمان الخالص مدينة صغيرة أقامتها إيزابيلا على بعد تسعة كيلو مترات من غرناطة ، تمهيدا للغزو الأكبر .

مدينة بكل ماتحمل كلمة المدينة من معنى ، فيها الأزقة والدروب والحوانيت ، وأماكن اللهو ، وبيوت للسكنى قد أقامها الجند القشتاليون ، وتزوجوا بها أو أتوا بزوجاتهم من بلادهم فى العمق الإسلامى الذى سلب وفرض عليه التنصير .

وكان بالمدينة مستشفى لعلاج المرضى والجرحى فى الحروب المستمرة بين النصارى والمسلمين .

وكانت هناك مدرسة لتعليم الأطفال ، وكنيسة للقداس فى أيام الآحاد وفى الأعياد ، قد اجتمع بها عدد غير يسير من القسس والأحبار ، فكان لابد من كنيسة ثانية ثم ثالثة ، ثم صارت واحدة فى كل حى من أحياء المدينة التى أعدت لتكون نقطة انطلاق فى القضاء على ملك المسلمين .

 $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$ 

انتهى الملك من عشائه فى قصره الصغير الذى أعد له كدار إقامة فى مدينة ( سانتا فى ) ، وكان يتناول طعامه وحده، ويساعده فى هذا خادمه الخاص ( خوان ) وكانت إيزابيلا تقيم فى قصر آخر مستقل ، وكان زواجها به زواجا سياسيا – كما عرفنا – الغراض منه القضاء على

الحروب والمنازعات التى كانت تدور بين أراجون وقشتالة ، وكان فرناندو يمقتها فى أعماقه ولايستطيع أن يظهر هذا ، وسبب مقته أنها تنازعه المجد العظيم وتقاسمه إياه ، وهو طرد المسلمين من بلادهم ، وكم تمنى لو كان وحده الذى يطرد المسلمين . وكانت أمنية صعبة فهى ملكة قشتالة حيث القوة والعدد والأسلحة الكثيرة والتاريخ الطويل فى حرب المسلمين . وكانت إيزابيلا أقرب إلى نفوس شعبها وقلوب جندها منه .

وكان الأحبار والرهبان الذين يحكمون كل شيء من خلف الكواليس يفضلونها لسهولة التأثير عليها ووضوحها معهم ، على العكس من فرناندو الذي يكذب ولايلتزم بوعد أو عهد . وكان بيدرو دى مندوسا – مطران إسبانيا – الأعظم يقول لمن يثق فيهم من صحبته وأتباعه :

- هذه ميزة في فرناندو وليست عيبا ، وسوف تبدو هذه الميزة في التعامل مع المسلمين بعد سقوط غرناطة .

وبعد أن رفع الخادم « خوان » بقايا الطعام من مائدة الملك وقف ينتظر ما يأمر به . وقام الملك إلى صالون صغير ملحق بقاعة الطعام وقال :

- ادع لي الكئونت دي ثافرا .

وأسرع الخادم ﴿ خوان ﴾ ينفذ ماطلبه الملك .

وجاء الكونت دى ثافرا على عجل ، فقد كان له مكتب ملحق ومتصل بمكان الملك أينها حل . ووقف ينظر إلى الملك فرناندو في شيء من الدهشة :

-- لاتبدو الفرحة على وجه مولاي .

والتفت إليه فرناندو مبتسما.

- الفرحة! ماهذاالذي تقوله يادى ثافرا؟ السرور يعربد في قلبي كطفل ضاع في زحمة العيد ثم أعادوه إلى أبويه، ولكنه سرور ممتزج بالقلق والتوتر.

- لماذا يامولاي ؟
- أريد أن يمر الغد بسلام وهدوء ولا يحدث مايكدر الصفو.
- اطمئن يامولاى ، لقد أعددنا العدة لكل شيء . قد انتهى أمر المسلمين في بلاد الأندلس . لقد شاءت العناية الإلهية أن تقطف أنت ثمار مازرعه أسلافك العظام .
  - ولم يعجب هذا الحديث فرناندو فقال:
  - أُسَلَاقَى العظام ؟ كل الذين جاءوا قبلي لم تكن لهم عزيمتي وبأسي .
    - هذا صحيح يامولاى .
- لو كنت أتيت قبل هذا لكانت النتيجة واحدة يادى ثافرا ، ماالفرق ؟ ماالذى تغير ؟ لو كنت مكان ألفونسو السادس كنت مكان رودريك لهزمت طارق بن زياد فى وادى لكة . لو كنت مكان ألفونسو السادس ماانهزمت أمام يوسف بن تاشفين فى الزلاقة ، لقد جعت متأخرا عن عصرى ياكونت دى ثافرا .

وأخفى الكونت دى ثافرا اشمئزازه من لهجة الملك المتعاظمة ، ولكنه التمس له فى نفسه بعض العذر ، فهم يمرون بأيام تفقد الإنسان ما يشعر به من التوازن والاعتدال . وهم يقضون على ملك للمسلمين وحضارة لهم استمرت ثمانمائة عام . فإن فقد المرء توازنه فى مثل هذه الظروف فلا بأس عليه ، وهو أمر يتناسب مع طبيعة الناس .

وابتسم الكونت دى ثافرا وقال للملك:

- هذا صحيح يامولاى ، لو كنت من قبل لما كان المسلمون في هذه البلاد .
  - وانتفخت أوداج الملك وقال :
    - هل أعددت للاجتماع ؟
  - الكل ف انتظار مولاى في القاعة الكبرى .
    - هيا بنا إذن .

وتحرك الملك لحضور الاجتماع النهائى لبحث إجراءات التسليم ، ومن خلفه سار الكونت فرناندو دى ثافرا .

7.4

كان الاجتماع كأنه حفل صغير ، أو ترتيب لمهرجان عظيم سوف يقام في الغد في أركان المدينة المسلوبة غرناطة .

جلس الملك فرناندو والملكة إيزابيلا في مكانهما على كرسيهما الكبيرين في صدر القاعة ، ومن حولهما بعض الوزراء وكبار النبلاء ، وكذلك كان الكاردينال بيدرو دى مندوسا مطران إسبانيا الأعظم في جلسته المتعاظمة المليئة بالعجب والخيلاء . وسعلس الأستاذ الأعظم جوتيرى دى كانياس رئيس جمعية و شانت ياقب ، الدينية ، وهي جماعة شديدة التعصب تاريخية التكوين في إسبانيا النصرانية ، وهي تقف وراء الأحداث في إذكاء نار العداوة ضد المسلمين .

وكان يجلس الدون دييجو دى مندوسا ذلك النبيل القشتالي الذى وعد بتعيينه محافظا لغرناطة ، فهو يجلس سعيدا بملابسه المخملية الزاهية الألوان في شيء من القلق ، لأن المرسوم لم يصدر بعد ، ولكن هناك من همس في أذنه أن المرسوم قد وقع بالفعل ، لهذا كانت عيناه على الكونت فرناندو دى ثافرا أمين سر الملك الذى يقف على مقربة منه ، ومن خلفه يقف أحد النبلاء الصغار من مساعدى الكونت يحمل ( إضبارة ) كبيرة مليئة بالأوراق والمستندات .

وتكلم الملك فرناندو فهنأ الجميع بهذه المناسبة السعيدة ، وقال إن كل واحد من المجتمعين سوف يسطر اسمه فى كتاب التاريخ بحروف كبيرة بارزة ، فعلى أيديهم وفى حضورهم تم القضاء على ملك المسلمين . وفى تثاقل وعظمة رفع مطران إسبانيا الأعظم الكاردينال بيدرو دى مندوسا يده يريد الكلام ، وأشار له الملك فرناندو بالإذن فقال الكاردينال :

- أرى الكونت دى ثافرا ومعه الأضابير والمستندات ، فهل لنا ياصاحب الجلالة أن نعرف شيئا عن المراسيم التي صدرت .

وحكً الملك أرنبة أنفه يحاول إخفاء استيائه من لهجة الكاردينال ، ولكنه سرعان ماابتسم وهو يقول :

- لهذا اجتمعنا ياصاحب القداسة

وأشار الملك إلى دى ثافرا الذى تنف ورقة من مساعده ثم قدمها للملك ، ونظر الملك فيها ثم قال :

- - هذا مرسوم بتعیین الدون دبیجو دی مندوسا محافظا علی کل مدینة غرناطة ومایجاورها من قری وبلاد .

وبدت عَلَامَات الرضا والاستحسان على وجه الدون دبيجو ، وكذلك الكاردينال بيدرو دى مندوسا ، فقد كان الدون دبيجو من ذوى قرابته ، ووجدها بداية طيبة للمراسيم وقال :

- يقصد مولاى بهذا المرسوم أن يقوم بكافة الأعمال التي كان يقوم بها الملك أبو عبد الله الصغير .

وقال الملك فرناندو:

- هذا صحيح ، محافظ للمدينة وله كافة الصلاحيات ، وكل شيء مبين بالمرسوم ، وسوف يتلقى نسخة منه ، تهتتي لك يادون دبيجو .

وقام الدون دبيجو وركع أمام الملكين الكاثوليكيين ، وقبل يد الملك فرناندو ، وطرف ثوب الملكة إيزابيلا ، ثم عاد إلى مكانه . وكان الكونت دى ثافرا يرقب المجتمعين قلقا ، يريد لهذا الاجتماع أن ينتهى فهى ليلة لن ينام فيها ، وعليه أن يقطع الطريق فى هذا البرد إلى غرناطة فهناك ماينبغى عمله ، وعليه العودة ثانية ، ثم يكون مع الذاهبين فى الصباح لتسلم المدينة . ليلة شاقة مضنية ، صار يتهل من أعماقه أن تنتهى على خير ، فهو اجتماع لاضرورة له من وجهة نظره ، فلمدينة سوف تسلم فى الصباح ، وقد أعلموا أعوانهم بكافة مايريدون من تفاصيل وإجراءات ، حتى الثياب التى ينبغى على الملك أبى عبد الله الصغير أن يلبسها قد كتبوا قائمة بها ، واختاروها من خزانته ، فهم على علم بكافة التفاصيل ، ولديهم معلومات كافية عن غرناطة .

وصار ينظر في غيظ إلى الكاردينال بيدرو دى مندوسا وهو يناقش أشياء قد تقررت من

قبل وصدرت بها المراسيم ووقعت من الملك وولده الأمير والملكة إيزابيلا وصارت لها قوة القانون ، ولايجوز الرجوع فيها رغم عدم أهمية ذلك .

واستفاق الكونت دى ثافرا على صوت الكاردينال الغاضب:

- ظننت أننى الذي أتسلم المدينة من المسلمين.

وقال الملك فرناندو في هدوء:

- لقد صدر المرسوم الملكى أن يقوم الأستاذ الأعظم جوتيرى دى كانياس بتسلم المدينة مع الدون ديبجو دى مندوسا .

وأشار إلى الكونت دى ثافرا الذى أسرع بمناولته المرسوم .

وقال الكاردينال بيدرو دى مندوسا محتجا:

– وأنا ياصاحب الجلالة .

وقال الملك فرناندو وهو يخفى استياءه :

- ستكون معى ونحن نتسلم شارات الحكم من أبي عبد الله الصغير . سوف يمر علينا عند نقطة قد حددت على نهر ( شنيل ) ويسلم لنا كل شيء ثم يذهب إلى منفاه في قرية ( أندرش ) .

وإرتاح الكاردينال قليلا عندما علم أن مكانه بجوار الملك ، ولكنه غمغم قائلا :

كنت أود أن أكون أول من يدخل غرناطة .

ثم رمى جوتيرى دى كانياس بنظرة حاقدة حاسدة ، وبادله إياها في احتقار وازدراء ، بين قلق الملكة (إيزابيلا) التي كانت حريصة دائما على وحدة الصف بين أحبار النصارى .

وقال الملك فرناندو في حزم حسما للخلاف:

- قد انتهينا من هذه النقطة ، وصدرت المرسومات المنصف لهذا .

وقال بيدرو دى مندوسا في استياء حذر:

- إن كان صاحب الجلالة قد أعد يسم الخاصة بهذه الأشياء فعلام جمعنا إذن .

وفي ابتسامة حازمة قال الملك:

- قد جمع بكم لأعلمكم بالقوانين والمراسيم التي صدرت ، ونحتفل نحن أيضا احتفالا صغيرا بهذه المناسبة ، تمهيدا للاحتفال الكبير في الغد .

وقالت الملكة إيزابيلا:

- وددت لو اتحد رجال الدين جميعا وصاروا على قلب رجل واحد ، نحن نلتمس منكم البركة والخير فلماذا التناحر والتباغض في ليلة مثل هذه قل أن يجود الزمان بمثلها .

وابتسم جوتيرى للملكة مشجعا ، بينها اصفر وجه الكاردينال بيدرو دى مندوسا وقال :

- لا أفهم قصد مولاتي صاحبة الجلالة على وجه التحديد .

فابتسمت إيزابيلا بود وقالت:

- فلنوفر هذه العداوة والبغض لاستئصال شأفة المسلمين.

وقال الكاردينال بيدرو دى مندوسا:

- هناك سؤال يلح على خاطرى وأريد أن أطرحه أمام صاحبي الجلالة .

- ماهو ؟

واعتدل الكاردينال دى مندوسا وقال:

- هل تنوى الدولة الوفاء بتعهداتها تجاه المسلمين ؟

وتبادل الجميع نظرات مختلفة الدلالة هنا وهناك، وقال الملك:

- ماذا تعنى ياصاحب القداسة ؟

– ماأعنيه واضح أيها الملك .

وقال الأستاذ الأعظم جوتيرى دى كانياس رئيس جمعية ( شانت ياقب ) مؤيدا زميله على العداوة التي بينهما :

- مايعنيه صاحب القداسة سؤال يلح علينا جميعا ، وأنا أشاركه التساؤل : هل نترك مسلمى غرناطة على إسلامهم كما تقضى المعاهدة ؟

وقالت الملكة إيزابيلا:

- لابد من تنصيرهم بالتأكيد .

وأردف الملك فرناندو :

- التحلل من بنود المعاهدة يحتاج إلى وقت . نحن لم نتسلم المدينة بعد .

وقال الكاردينال بيدرو دى مندوسا:

- أنا أتكلم عن نوايا الدولة ياصاحب الجلالة.

وضحك الملك فرناندو كثيرا بين دهشة المجتمعين.

وقال الكاردينال دى مندوسا :

- ترى ماالذى سرٌ خاطر صاحب الجلالة ؟

فقال فرناندو الخامس:

- أنت تسأل عن نوايا الدولة ، وأنا أخبرك بنوايا الدولة .

واشرأبت العيون إلى الملك الذي تجهم وجهه فجأة وهو يتكلم:

إن بيننا وبين المسلمين ثأرا لايشفى منه قتلهم جميعا .

واعترض دى كانياس رئيس جمعية ( شانت ياقب ) الدينية :

- نحن نريد تنصيرهم ياصاحب الجلالة ، ولو استدعى الأمر إجبارهم على ذلك أو تخييرهم بين الصليب والقتل .

وقال الملك منفجرا كالبركان:

- وأنا لأأريد تنصيرهم فذلك يحميهم من القتل ، لو سألم عن نوايا الدولة فإنى أجيبكم ، نوايا الدولة هي إبادة المسلمين في الأندلس، والذي يتنصر سوف يفلت من القتل . أريد جيشا كبيرا قويا أغزو به بلاد المسلمين . أريد أن أصل بفرسان الصليب إلى مكة فأهدم الكعبة وإلى المدينة فأسوى قبر نبيهم بالتراب، وتنتهي هذه الأسطورة التي استمرت معات السنين . هذه هي نوايا الدولة . ولكني لاأستطيع . مقيد مجبور على الصبر والانتظار . لابد من احترام المعاهدة إلى حين . الأمر مع المسلمين يحتاج إلى إعمال الفكر والتدبير المحكم . سوف يكونون من رعايا التاج من الغد . وسوف تعلمون حقيقة فرناندو الخامس التقى الشديد الورع المؤمن بالمسيح من قمة رأسه إلى أخمص قدميه .

وخيم على القاعة صمت بليغ .

• • •

انتهى الاجتماع بعد استعراض التدابير التى تتخذ فى الغد ، وبعد قراءة المراسم الخاصة بتنظيم الوضع فى غرناطة ، واطمأن الجميع إلى سياسة الدولة الرامية إلى استعصال شأفة المسلمين ، وأن المعاهدة والحفاظ عليها ليس غير مسألة وقت فقط ، وأنهم سوف يتحللون من بنودها بندا بعد آخر حسها تسمع به الظروف ، وأن العاقبة فى النهاية هى تنصير المسلمين من وجهة نظر رجال الدين ، وقتلهم من وجهة نظر الملك وحسب رغبة الدولة .

زود الملك أمين سره بتعليماته قبل أن يغادر و سانتا في و إلى غرناطة ، وألقى أوامره إلى الجميع في هذه الليلة – المباركة في رأيهم – بعدم النوم ، وماكان لأحد أن ينام فيها ، فقيامها أمر بدهى لايحتاج إلى تعليمات . واستعد الملك للخروج إلى المحلة التي أعدت له على مقربة من غرناطة عند نهر و شنيل .

وكانت للملكة ( إيزابيلا ) محلة أخرى على مقربة من محلة الملك ، والكل يتحرك صوب غرناطة فى الليل ، يستعجلون الصباح فى لهفة وشوق . وأعلن الكاردينال دى مندوسا ضرورة القيام بصلاة الشكر طول الليل . وتحريم النوم على كل مسيحى مخلص .

وجمع جوتيرى دى كانياس أتباعه وخلصاءه من أعضاء جمعية ( شانت ياقب ) للترنيم حتى تأتى اللحظة المناسبة مع الصبح فيتم تسلم المدينة .

وكانت فرق الجند المكلفة بتسلم غرناطة فى حالة فرحة وسرور فهم ينظفون أسلحتهم ، ويزيلون عنها مايكون قد لحقها من صدأ .

وبات النصارى تلك الليلة كأنهم فى عيد لن يتكرر فهم ينشدون ويصلون ، ويمرحون ويشربون ، ويستعجلون الصباح .

وكانت الأوامر برفع درجة الاستعداد إلى منتهاها ، فقد كان بعض النبلاء القدامى ممن خبروا الحرب مع المسلمين في السنين الماضية يشككون في قصة التسليم هذه ، وأشاعوا أنها خدعة من المسلمين لمهاجمة معسكر النصارى ، وأن من يفهم نفسية المسلم يجده يفضل القتل والشهادة على الاستسلام لعدو على غير دينه .

وكادت تحدث فتنة بين الجند القشتاليين حتى جمع الملك فرناندو هؤلاء النبلاء ونهرهم ووبخهم، وناقشوه وجادلوه كثيرا، وقالوا إنهم خبراء بالشئون الإسلامية، ويمز ون نفسية المسلمين جيدا.

وقال لهم الملك فرناندو الخامس:

- أنتم تتكلمون عن مسلمين لم يعد لهم وجود . من ندخل الباب عليهم غدا أمرهم يختلف عمن تتكلمون عنهم .

وعاد الهدوء والنظام إلى صفوف الجيش ولكن بكثير من اليقظة والحذر والدرجة القصوى من الانتباه .

• • •

انتهى الملك فرناندو الحامس من اختيار الملابس التى سيرتديها من الغد عند دخول غرناطة ، واختار الأخرى التى سيلقى فيها أبا عبد الله الصغير وهو يتسلم منه مفاتيح المدينة ، وكان يغير رأيه كل لحظة ، ويأمر فيأتون له بطاقم قد أمر برجوعه ، فوقف أمامه جيش من الحدم يحملون الملابس ويعرضونها عليه ، وهو يستبعد هذا ويختار ذاك ،ثم يعود فيغير رأيه حتى انتهى إلى ذلك الثوب التاريخي الذى دخل به المدينة والذى لايزال محفوظا في المتاحف .

أما أبو عبد الله الصغير فقد اختاروا هم له مايجب عليه أن يرتديه . وأما إيزابيلا فقد كادت تسقط إعياء من كارة ترددها فى اختيار مايناسب الصبح ، وحملت إليها الوصيفات صناديق الجواهر الثمينة مختلفا ألوانها ، من الزبرجد والعقيق والماس والمرجان واللؤلؤ .

وباتت ( سانتا فى ؛ كلها فى غمرة من الأضواء التى ملأت البيوت والشوارع،وتعالت الهتافات للملك الذى خرج فى منتصف الليل يريد محلته حيث يتسلم المدينة من المسلمين .

وبعد لحظات كان الكونت دى ثافرا يقطع الليل بجواده ليصل إلى غرناطة .



ليلة رئيس الشرطة بغرناطسة الإسلاميسة

كان يجلس فى الصف الأخير من القاعة ، وعيناه كالصقر المدرب تدوران فى المكان ، ثم تستقران بالنظر على الوجوه واحدا بعد الآخر ليعلم ماخفى عنه فيها ، ونظرته الساخرة الماكرة تمسح المكان جيئة وذهابا ، ليرى أثر الكلمات على وجوه الناس ، فهذا سوف يفيد عندما يخلو لنفسه ويكتب التقارير . وكان يبحث أيضا بين الوجوه المجتمعة فى بهو قمارش عن رجاله وكيف يتوزعون بين الصفوف ، وهل يؤدون عملهم على الوجه الأكمل أم يعبثون ، ولم يكن لهم من عمل غير مراقبة الناس التصنت على مايقولون .

كان فتوح الوادى آشى من شر الخلق وأكرههم على الخلق ، وكانت به وسامة ، وله ابتسامة باهتة قد رسمت على شفتيه الوقت كله فكأنما قد خلق بها أو ولدت معه ، وكانت تزيده غموضا ، فلا يفهم الناظر إليه فيم يفكر ، أو ماذا يريد أن يقول ، ولايفهم محدثه انطباعه عن الحديث أو رأيه فيه ، فهو رجل كريه غامض يبغضه الناس جميعا ، ويهربون من طريقه عندما يبصرونه في درب مقبلا أو مدبرا ، فهو لايظهر إلا لشر أو أذى ، ولم يكن يعرف في هذه الحياة غير عمله الذى يقوم به ، ويأتيه في بساطة وبلادة ولا يهمه في خدمة من يكون . فليتغير الرئيس أو الملك ، ولكنه لايتغير ، بل يظل على الدرجة نفسها من الحماسة والوضاعة والردىء من الأعمال .

كان غاية مايتقنه – كما قلنا – هو مراقبة الناس وملاحقتهم هو ورجاله ، وكان عليه أن يعرف في يتكلم الناس كل ليلة وفيم يفكرون . وهو ينشر رجاله فى كل ربض من أرباض غرناطة وقراها ، فيرفعون إليه التقارير ، ويعكف هو بعد ذلك على قراءتها ومذاكرتها ، ليحسن الجواب

إن سأله الملك أو كبير الوزراء . وكان يعن له أحيانا أن يرى بنفسه بعض هؤلاء المساكين الذين ترفع عنهم التقارير ، وكان يتمتع بخوفهم وذلهم عندما يمثلون أمامه .

ولم يكن يقدم للملك أو كبير الوزراء من المعلومات إلا مايتفق مع خططه وطموحه ، فهو يعكس لهم صورة يريدها هو ، وهي تختلف بالتأكيد عن واقع الناس وظروفهم وحياتهم ، وهي صورة ليس للواقع والحق فيها نصيب ، من بعيد أو قريب ، فهو لم يكن أمينا بأى حال مع الملك ومع الناس ، فالملك يتغير حسب التجارب التي مرت به ، والوزراء يذهبون ويروحون ، فعليه أن يقدم المعلومات بقدر ، فكل جديد يأتى يريد منه الجديد ، وإلا فلا معنى لوجوده وبقائه في منصب خطير مخيف ، يخشاه الجميع ويعملون له كل حساب .

ذلك هو صاحب الشرطة في مدينة غرناطة التي تفض بكارتها مع الصبح القادم.

• • •

خرج من الاجتماع الذى عقده الملك بقصر الحمراء مسرعا إلى داره ليجتمع بمساعديه ، وكانوا جميعهم فى مثل شره وعلى شاكلته ، فهو يختارهم بعناية ويجربهم ويدربهم ، ويعلمهم كيف يشون بإخوانهم وذوى قرابتهم ، ومن ثم يظفرون عنده بالمكانة ورفيع الدرجات .

ولم تكن قصة التسليم هذه تعنيه فى قليل أو كثير ، ويستوى عنده أن يكون الملك نصرانيا أو مسلما ، وكان كل مايعنيه هو مكانه من التغيير الجديد . وبينها الناس فى شغل شاغل وهم مقيم ، إذ هو يفكر بمدى مايمكن أن يحصل عليه من القشتاليين القادمين .

دار فتوح بعينيه في المجتمعين ، وعلى فمه ابتسامته التي لاتفارقه ، وهم يرتعدون فرقا منه ، فهم يكرهونه ولكنهم لايستطيعون عصيانه ، وينفذون إرادته ويتمنون موته في الوقت نفسه وسأهم :

- ماذا فعلتم ؟

وقام واحد منهم وفى يده الأوراق يعرضها ، ورائحة البخور والعنبر تملآن المكان ، والدفء يشع من مدفأة قد عبئت بالفحم والخشب ، وصار يقرأ مافيها ، بينها أسرع إليه أحد الحدم بالشراب ، وكان خمرا معتقا يخفيه فى قبو داره التى لايستطيع أحد أن يقترب منها .

ولم يكن يقيم الصلاة أو يعبأ بأحكام الدين ، وكان يسخر ن العلماء والفقهاء ويحاول أن يوقع بينهم وبين الحكومة كلما استطاع أن يصنع فرصة لهذا ، وكان لايدخل المسجد مختارا أبدا ، وإن اضطر إلى ذلك ، فهو يصلى الجمعة مع الملك بلا وضوء . وكانت له صلة بالنصارى لايعرفها إلا قلة من مساعديه المختارين ، وكان يحرص على رضاهم فهم من حكام المستقبل ، وكان يقول هذا لبعض من يثق بهم منذ سنين ، وجاء الوقت الذي يثبت فيه حكمته وبعد نظره لمن قال لهم هذا من قبل ، فهو أسعد الناس بتسليم غرناطة مع الصبح .

انتهى فتوح من تصفح الأوراق ثم التفت إلى مساعديه عابسا مؤنبا وابتسامته هي هي لم تتغير ، ولو أنه لامكان لها في هذه المناسبة :

- ماهذا العبث ؟

واضطرب جمع المساعدين وقال من قدم له الأوراق:

- لقد نفذنا كل ماأمرت به ، جمعنا السلاح من كل المشتبه فيهم ، وضعنا فى الحبس من ، يظن أنهم يقومون بشغب أثناء تشريف جلالة الملك فرناندو إلى غرناطة ، وجار مراقبة من هو مبين بالقوائم . كل شىء على مايرام وتحب ياسيدى ، وكل من معنا لم يذق طعم النوم منذ أيام ، وهم منتشرون فى كل مكان حول أماكن الخطر يتبادلون الرقابة ، وفى أقصى حالات الانتباه .

- لم يفلح تعليمي لكم .

– نحن نتعلم من سيدنا كل يوم .

وأطاح فتوح بالأوراق فى يده وهو يرغى ويزبد :

ليس بين المعتقلين موسى بن أبى الغسان .

وكان المساعدون قد أسرعوا بجمع الأوراق التي تناثرت هنا وهناك ، ولكنهم تجمدوا من الدهشة عندما سمعوه يقول هذه العبارة . وأسرع أقدمهم إليه مستفسرا متأكدا :

– هل قال سیدنا موسی بن أیی الغسان ؟

وفي لهجة واثقة حادة باردة كنصل سكين قال فتوح:

– نعم .

وتلفت المساعدون إلى بعضهم وهم لايكادون يصدقون وقال قائلهم:

- هذا ياسيدنا الذي حمى المدينة طوال السنين المنصرمة.
- قد تغیر الزمن أیها الولد وعلیك أن تعی درس التاریخ .
  - وسيدنا لم يأمرنا بالقبض عليه .
- قد قلت المشتبه فيهم ، وموسى بن أبى الغسان هو أول المشتبه فيهم . نحن ننتظر حاكما جديدا سوف يأتى مع الصبح ، ويجب أن نكون عند حسن ظنه . أو نفقد جميعا وظائفنا ، ولا أظنكم تحبون هذا .

وتململ مساعده وبدت في وجهه علامات الحيرة فنظر إليه فتوح نظرة باردة وقال :

- ماذا بك ؟
- لاشيء ياسيدنا ، ولكن القبض على موسى بن أبى الغسان يحتاج إلى فرقة كاملة من الجند المدججين بالسلاح .
  - اجمع كل رجالك واذهب إلى بيته واقبض عليه وضعه في السجن.
  - جمع رجالي بحتاج إلى ساعات فهم منتشرون في أماكن كثيرة من المدينة .

وسار فتوح الوادى آشى فى الغرفة مفكرا ، ورجاله من حوله فى صمت كامل ورهبة شديدة ، وعيونهم عليه فى تجواله ذهابا وإيابا . وتوقف فشخصوا إليه فقال :

- فلتجمعهم في ساعات كم تشاء . المهم أن يأتى الصبح وهو في الحبس .
  - واضطرب الجميع نشاطا وقال قاتلهم:
  - أمرك ياسيدنا،سيكون كل شيء كما تحب وتهوى .

وتسللوا لواذاً من حوله خارجين وقد كست وجوههم غبرة وذلة فى حماس مهين غريب . وغابوا فى الباب وفتوح يرقبهم بابتسامته التى لاتفارقه ، ومد يده إلى منضدة قريبة وأخذ قدحاً به بقية من خمر ألقاها فى جوفه، ثم التفت إلى خادم يقف صامتا كأنه تمثال من شمع وأشار إليه فأسرع نحوه فقال له فتوح :

- أنت لاتدرى ماذا نصنع الليلة أيها البهم ؟
- ونظر إليه الخادم مضطربا خائفا لاينطق ، فأكمل فتوح :
- نحن نصنع التاريخ ، نحن نشارك في تمكين دولة جديدة في غرناطة تحكم بالعدل والإحسان وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي .
  - وامتلأ الخادم دهشة وتميم بكلمات :
- علمي يامولاي أن المدينة سوف يتسلمها النصاري من الغد . هل هم من يعني مولاي ؟
  - نعم ياغبي .
  - واصفر وجه الخادم وهو يقول:
- لأأصدق مايقوله مولاى . المسلمون هم الذين يحكمون بالعدل والإحسان ، وهم الذين يهون عن الفحشاء والمنكر والبغى . والنصارى لايفعلون شيئا من هذا .
- ألم أقل لك إنك بهيم ؟ اذهب إلى القبو وأتنى بأقدم زجاجة خمر تجدها هناك . هذه ليلة لاينام فيها العقلاء .
- وأسرع الخادم ينفذ إرادة مولاه ويبحث له عن أجوَد مافي القبو من خمر . وجلس فتوح

يراجع بقية الأوراق ، ويدون بريشته بعض الملاحظات والأوامر . ولم يكن متزوجا . وكان قد قدم من وادى آش قبل أن تسقط فى يد النصارى ، ليبحث عن نجمه فى غرناطة التى كانت آخر مئذنة يؤذن من فوقها الإسلام . وكان خليعاً ماجنا فى قصره المخيف الذى يبتعد عنه المارة ، فلا يسيرون بجانبه إن جمعهم به الطريق . فهو يأتى بالمغنين والمغنيات ، يعزفن له ويغنين طول الليل ، ثم يأخذ واحدة منهن إلى فراشه فى آخر الليل . وكان يقول دائما :

- أنا الذى أرسم صورة الشعب للملك. والحقيقة لايعرفها غيرى.

جاء إلى غرناطة فعمل نخبرا صغيرا يكتب التقارير عن بعض التجار ، ثم وشى ببعض زملائه ورؤسائه حتى صار صاحب الشرطة وموضع ثقة الملك . وصار يخافه الوزراء والكبراء ويحسبون له كل حساب ، فالملك لايصدق غيره ولايأتمن سواه ، رغم كذبه وخداعه وأنه لايذكر الحقيقة أبدا في كل مايذكره أو يقدمه من تقارير .

ومد يده إلى القدح فوجده فارغا ، فألقاه بعصبية،وصفق بيديه فجاءه غلام يرتعد ، فصرخ به :

- أين الوغد الذي طلبت منه الخمر ؟
  - يكون عندك يامولاي على التو .

فأشاح بوجهه وانكب على الأوراق يقرأها ، بينها أسرع الغلام خارجا .

وشعر فتوح ببعض البرد فلملم جبته حوله، ثم نظر إلى المدفأة فوجد نيرانها تخبو ، قصفق بعصبية فجاء غلام ، فأمره أن يزيد الفحم والخشب ، ثم غاب مرة أخرى فى عالم التقارير والأسرار .

77.

جاءوه بالخمر المعتقة وبشيء من اللوز والفستق، ووقفوا من حوله يرتعدون من البرد والحوف ، والرجل عاكف يقرأ ويكتب ، ويعلق على بعض الأوراق . وانبعثت ضجة من خارج القاعة ، فانتبه الغلمان حوله إلى مصدرها ، وزادت فرفع فتوح رأسه منصتا مستمعا ، واقتربت فوقف خائفا مصفر الوجه ، فمثله يتوقع القتل أو السجن في أية لحظة لو تغير الزمن . ومثله يحسب حساب التغير ، ولكنه لايستبعد المفاجآت في حياته المثيرة القذرة التي بدأها منذ أربعين عاما أو يزيد .

ترى ماذا حدث ؟ وانكمش على نفسه متراجعا يريد أن يحمى ظهره بجدار ، وقد أمسك مرتعدا بقضيب الحديد الذي يصلحون به النار ليدافع عن نفسه وقلبه يكاد ينخلع من الخوف .

وأسرع الحدم يهربون من الباب الذى انفتح فى قوة واقتحمته فصيلة من الجند يختبئون تحت عباءات لاتميز ملابسهم ، ومن بينهم يسير رجل يحرسونه ويحيطون به . وماإن رآه فتوح حتى أسرع وألقى بالقضيب الحديدى فى نيران المدفأة بعصبية ظاهرة ، وهرع إليه وركع عند قدميه يقبل أطراف أصابع ذلك الغريب الذى اقتحم الغرفة يحرسه الجند .

كان ذلك الغريب هو الكونت فرناندو دى ثافرا أمين سر الملك فرناندو ، وهو خبير بالشئون الإسلامية ، ويجيد اللغة العربية كأبنائها ، وهو المهندس القدير الذى رسم خطة استسلام غرناطة ، وصاغ بنفسه كل شروط المعاهدة . ناول دى ثافرا عباءته القشتالية وقلنسوته إلى أحد أتباعه ، وأشار لهم بالخروج فخرجوا جميعا ثم استلقى هو على مقعد وثير مربح فى القاعة ، وألقى نظرة عابرة على التقارير والأوراق التى كان يفحصها فتوح ثم رفع وجهه إليه :

<sup>–</sup> اجلس يافتوح .

وقال له فتوح وهو يفرك يديه :

<sup>-</sup> لايامولاي الكونت دى ثافرا . ليس من الأدب الجلوس في حضرتك .

وابتسم دى ثافرا ممتنا وأشار إلى قنينة الخمر فأسرع فتوح يصب له قدحاً ثم يناوله له فى أدب جم وذلة ظاهرة .

ورشف دى ثافرا رشفة من القدح وقال:

- معذرة لقدومي على هذا النحو المزعج .

وركع فتوح الوادى آشي عند قدمي الكونت دى ثافرا وهو يتمتم :

- مولاى ! ماهذا الكلام ؟ أنت تؤذى خادمك « فتوح » به . أنت صاحب القصر وماأنا إلا عبد من عبيدك . وحسناً فعلت يامولاى بقدومك ، فهناك ماأود أخذ رأيك فيه ، ولم أكن أعرف طريقة سريعة لألتقى بك الليلة .

ونظر دى ثافرا ممتنا إليه ، ولو تأمل فتوح فى وجهه للمح نظرة إحتقار ظاهرة فى العين ، لم يستطع دى ثافرا أن يخفيها للحظة ، ثم عاود النظر إلى المنضدة حيث الأوراق والأضابير والتقارير وقال :

- ماهذا كله ؟

وامتلأ وجه فتوح بالرضا والسعادة وهو يقول :

- مولای الکونت دی ثافرا . هذا جهد سنین فی خدمتکم . هذا کل شیء عن کل شیء فی غرناطة . هذا کنز ثمین یامولای الکونت .

وأشاح الكونت دى ثافرا بوجهه باسما ، ثم رشف رشفة أخرى من القدح ، ثم ضحك ضحك صحكة مدوية انزعج على أثرها فتوح واقترب منه قليلا وقال :

- ماذا يضحك مولاى ؟

ورد دى ثافرا وهو يغالب الضحك:

- لاشيء . لاشيء .
- وأمسك فتوح ببعض الأوراق يناولها الكونت الذي لم يلتقطها وقال له:
  - ألا يريد مولاى الاطلاع عليها ؟
- وقام الكونت دى ثافرا واقفاً ، وتراجع أمامه فتوح وهو ينظر إلى شفتيه وهما تنطقان بكلام صك سممه وجعله حائرا :
- لم يعد هناك مانريد معرفته عن غرناطة يافتوح . لاحاجة بنا إلى هذه التقارير . هذه أوراق
   قد فقدت قيمتها .

وبدا الخوف والذعر على فتوح:

- لست أفهم يامولاي .

وابتسم دى ثافرا وهو يصب لنفسه قدحا ويتحول بوجهه إلى فتوح:

- کنت أظن أننی أجید العربیة ، ومن ثم تستطیع فهمی . أقول لك إن هذه أوراق لاقیمة
   لها . لقد جثتك لأمر آخر .
  - أنا في خدمتك يامولاي .
  - أنت تعرف أن صاحب الجلالة فرناندو الخامس سوف يدخل غرناطة غدا .
- سوف تخرج المدينة كلها لاستقباله فى الغد . مولاى الكونت أنت لاتعرف البهجة والسرور الذى يملأ البيوت فى هذه الليلة السعيدة انتظارا للصباح الجديد . سوف ترى بنفسك يامولاى .
  - ماذا فعلت لتأمين الملك ؟
    - مولای ..

وقاطعه دى ثافرا:

- نحن لانعتمد عليك في تأمين صاحب الجلالة . ولكن عليك أن تثبت إخلاصك للتاج لتظل في مكانك ياصاحب الشرطة .

- وبدا فتوح مهتاجاً مضطربا :
- سترى بنفسك يأمولاى ماذا فعنت وأعددت . وإن حدث حادث لأقل جندى من الفرقة التي ستدخل المدينة في الغد فأن مسئول عن ذلك .
  - مامعنى أنك مسئول عن ذلك ؟
    - ونظر إليه فتوح حائرا ثم قال :
  - إن حدث شيء فمعناه أنني غير جدير بالوظيفة التي أشغلها .
    - وابتسم دى ثافرا ساخرا:
    - تقصد أن نعزلك من وظيفتك ؟
- -- لا يامولاى . لا . أقصد أن تأمر بقتلى . هذا أقل ماينبغى أن أناله لو حدث أى حادث ولو بسيط .
  - وتفرس فيه دى ثافرا قليلا ثم قال :
  - إن موعدك الصبح وليس الصبح ببعيد.
  - واقترب فتوح خلف دى ثافرا الذى صار يقطع القاعة متأملا:
  - مولای دی ثافرا . أعرف أننی فی اختبار . وأؤكد لك نجاحی .
- لاسبيل أمامك غير النجاح . هذا هو الأمل الوحيد أمامك . ليس في البقاء في وظيفتك ، ولكن في البقاء حيا . أنت لاتعرف الدماء التي سالت ولا الأموال التي أنفقت من أجل الوصول إلى هذه المدينة .
  - وأسرع فتوح في ذلة وخوف :
- أَ ﴿ ﴿ وَلَا أَعْرِفَ يَامُولَاى . بَلَ أَعْرِفَ . وَنُكُنَ هَنَاكُ مَأُودُ فَعَلَهُ ، وَلَا أَسْتَطَيْعُهُ بَغَيْرُ إِذَنَ مَنْكُ . أُ يُحِبُ أَنْ بَرِجِعُ المُرَءِ للرَّوْسَاءِ دَائِمًا .

## وتوقف دى ثافرا ، في اهتمام والتفت إلى فتوح :

- ماالذی ترید فعله ؟
- وأسرع فتوح إلى الأوراق وأخذ واحدة منها ووضعها تحت بصر دى ثافرا:
  - هذه القائمة .
    - ماذا عنها ؟
  - يجب قتل كل من بها أأضمن أن يمر الفد ف هدوء .

وأمسك دى ثافرا بالقائمة يقرأها باهتهام ، ثم بدا عليه الهم والتفكير :

- کم عددمم ؟
- ثلاثون . وربما أزيد عليهم اثنين أو ثلاثة ، وربما أربعة ، لأأدرى على وجه التحديد .
- المعاهدة التي وقعناها مع أبي عبد الله الصغير تؤمن أهل غرناطة على أرواحهم وأموالهم .
  - أعرف يامولاى . ولكن مسئوليتكم تبدأ مع تسليم المدينة .
    - ماذا تعنى ؟
- أعنى أننى سأقتل هؤلاء قبل أن يطلع الصبح . سيم كل شيء قبل دخول صاحب الجلالة غرناطة .
  - سوف يدخلها في الظهر بعد أن ينتهي التسليم بنجاح مع الصبح .
    - وأنا سوف أنتبى منهم قبل هذا .

وبدت في وجه دى ثافرا علامات التردد:

- نحن لانرید مشکلات یافتوح .
  - مولای أنا مسعول عن هذا .
  - هل رتبت كل شيء جيدا ؟

- وهم يخرجون للصلاة ، رتبت من يتولى خنقهم وطعنهم ، وهناك الحفر التى أعدت لذلك ، ومن ثم يختفون إلى الأبد ولايذكرهم أحد .
  - ومن لم يخرج للصلاة ؟
  - قد عملت حسابا لهذا أيضا.
  - والقتلة ؟ ربما يتكلمون يوما .
- وهؤلاء أيضا لهم ترتيب ، سوف نتخلص منهم واحدا بعد الآخر بمعرفتى أنا شخصيا . السم يامولاى علاج ناجع لمثل هذه الحالات . ولكن سيتم هذا بالنسبة لهؤلاء بعد تسليم المدينة واستتباب الأمن ، ولن يشعر بهذا أحد . وربما قبل ذلك .
  - ونظر إليه دى ثافرا معجبا محتقرا:
  - أنت تستحق مكانا أعلى من رئيس الشرطة .
- كل ماأريده من هذه الحياة أن أمكن من تقبيل حافر جواد مولاى صاحب الجلالة فرناندو الحامس عند دخوله غرناطة .
  - رنظر إليه الكونت دى ثافرا مليا:
- سوف أمكنك من هذا يافتوح . ليس تقبيل حوافر الجواد بل تقبيل يد صاحب الجلالة نفسه ، مثلك في هذا مثل أشراف قشتالة وأراجون وليون وأشتوريش .
  - وانهمرت دموع الفرحة من عيني فتوح بين عجب الكونت دي ثافرا ، وفال رح :
    - هل أفهم من هذا أن مولاى موافق على خططى ؟
      - تماما يافتوح . تماما .
  - واقترب فتوح متوسلا ذليلا من الكونت دى ثافرا، ولعق شفتيه بلسانه قبل أن يتكلم:
    - وحل آفهم من هذا أن مولاى راض عنى ؟

وزمَّ الكونت فرناندو دى ثافرا شفتيه وقطب جبينه مفكرا ، بينها ينظر إليه فتوح قلقا ينتظر ماينطق به ، وسرعان ماانفرجت أسارير الكونت عن ابتسامة أراحته بعض الشيء ، واقترب منه ووضع ذراعه على كتفه وسار به في القاعة وقال :

أنت ولد طيب يافتوح ولكن ينقصك شيء .

واستاء فتوح من وصف الكونت له بالولد ولكنه ازدرد الإهانة وتمتم :

- وماالذي ينقصني يامولاي ؟

أنت تريد بطبيعة الحال أن تحتفظ بوظيفتك كرئيس للشرطة .

وازدرد فتوح ريقه الذي جف وقد عاوده القلق من جديد:

- كل ماأرجُوه هو رضاكم عنى ، وأنا على يقين أننى لم أقصر فى خدمتكم يامولاى الكونت . وحدق الكونت دى ثافرا فى عينى رئيس شرطة غرناطة الإسلامية وقال :

- حتى تظل رئيسا للشرطة يجب أن تكون كاثوليكيا مخلصا .

وحدق فتوح هو الآخر في وجه الكونت ذاهلا :

أترك ديني ؟

- لست مرغما على هذا بحكم المعاهدة التي وقعت . أنا أتكلم عن وظيفتك . إن أردت الاحتفاظ بها فأنت تعرف الطريق . آمن تخلص أنت وأهل بيتك .

- ليس لي أهل.

واقترب الكونت دى ثافرا من المدفأة واصطلى بنيرانها ليبعث الدفء إلى جسده ، وظهر وهجها جليا واضحا على وجهه، ثم التفت إلى فتوح بصوت صارم كالسيف :

- سوف يبدأ من الغد مجتمع جديد في غرناطة ليس فيه مكان للمسلمين .
  - والمعاهدة ؟ ليس فيها أن يرغم مسلم على ترك دينه .

وابتسم الكونت وهو يقول :

- أنا أُتكلم مع رئيس الشرطة ، أحدَّثُ رجلا قد عركته التجارب وعلمته الأيام ، لن يبدُّ التنصير من الغد ، ولاأدرى متى يبدأ ، ربما بعد سنوات . فإن كان لابد من ترك دينك ، فلتتركه وأنت رئيس الشرطة خير لك من أن تتركه وأنت واحد من عامة الناس .
  - معك الحق يامولاي الكونت.
- هذه المعاهدة التي وقعت ليس الغرض منها إنقاذ المسلمين بل الحفاظ على أقل قطرات من دماء القتشاليين . وبعد ذلك هناك أساليب أخرى ، ولاأظن أن هذا يخفى عليك أو على الملك أو على أى عاقل من أهل هذه البلاد . سوف يأتى يوم يخير فيه المسلم بين التنصير والقتل . ومن يدرى لعلنا نجد من يختار القتل .
  - لايوجد في هذا الكرن من يختار القتل يامولاي الكونت.
- أنت لم تفهم المسلمين جيدا رغم أنك منهم . ولم تقرأ تاريخ الإسلام . ولعلك لم تفتح المصحف يوما في حياتك يافتوح . ولو فعلت لفهمت ماذا أعنى .

وحدق فتوح في وجه الكونت ذاهلا لايرد بينها أردف دى ثافرا:

- ماذا قلت ؟
- بماذا تأمر يامولاي ؟
- سوف تأتى إلى محلتى بعد تسليم غرناطة عند معسكر صاحب الجلالة والخامس وسأجعل القس يعمِدك بمعمودية التوبة والغفران ، ثم أستصدر لك مرسوما ملكيا التستمر في

عملك رئيسا لشرالة غرناطة في رعاية المسيح ورعايتي .

واستمر فترح ذاهلا ينظر إليه محلقا وهو لاينطق ، وامتلأ وجه الكونت بالتعجب :

– كأنك ترفض .

وأسرع فتوح وكأنما قد أصابه مس من جنون :

وابتسم الكونت في انتصار وهو يربت بأصابعه على جبين فتوح الذي يحدق في بلاهة :

- ليس الآن ياصديقي . أمامك واجب ثقيل أرجو أن يساعدك المسيح على أدائه .

وصفق الكونت ففتح الباب ودخل الجند الذين كانوا في صحبته ، وتقدم واحد منهم ليضع الرداء على كتف دى ثافرا الذي حيا فتوح خارجا :

- سوف أراك غدا في المعسكر .
- أتمنى لك ليلة هانئة يامولاى الكونت ، وأرجو لك نوما طيبا .

والتفت إليه الكونت الذى كان قد وصل إلى الباب وقال:

- نوما طيبا !! هذه ليلة لاينام فيها غير الحمقى والبهامم .

وأسرع خارجا من القاعة وحوله الجند ، وبقى فتوح واقفا يحملق خلفه وهو لاينطق . واقترب من المنضدة وأمسك بقنينة الخمر وصار يعب منها عباً ، ثم وضعها ومسح فمه بكمه،ووقف متأملا وصدره يعلو ويهبط ونفسه تمور بالأفكار والأحاديث ، وماذا يعنى أن أتظاهر بالنصرانية ؟ نعم فلأتظاهر بها وأبق على دينى في الخفاء ، ولن يعلم بهذا أحد، لن تكون هناك صلاة ، وماذا فيها ؟ في الواقع أنا لاأصلى ، فلن تكون هناك مشكلة ولكن أن أقول المسيح هو الله ذلك هو أصعب الأمور ، في الحقيقة أنت لاتؤمن بالمسيح ولابغير المسيح يافتوح ، أنت تؤمن بنفسك فقط ، هي إلهك الذي تعبد . نعم لن يتغير شيء غير الذهاب إلى الكنيسة أيام الآحاد . ولابأس من هذا فهناك نسوة جميلات لعلى أصادق واحدة منهن ، من يدرى لعلى أظفر مرة بكونتيسة أو مركيزة أو شيئا كبيرا من هذا القبيل تساعدني في مواجهة أمور صعبة لاأدرى كيف تكون .

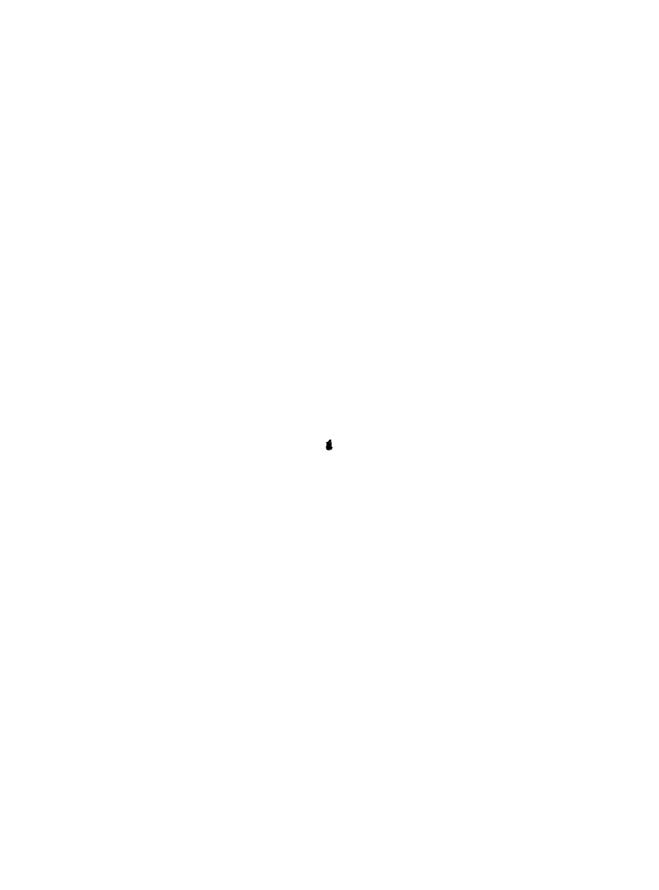

ليلة المجاهدين في غرناطـة

جلس الرئيس عبد الله الشيخ حزينا ساهما بعد خروج موسى بن أبى الغسان ، ينصت حينا إلى أصوات العويل والصراخ تنطلق من أفواه وصدور زوجه وأخواتها ، وبقية أهلها وأهله ، يندبون الصغيرة التي ماتت بليل .

وهو يفكر كيف يدفنها بالنهار .

هل يقوم بهذا أثناء مراسم تسليم المدينة ؟ أم يتم قبل ذلك أو بعده ؟

ثم يقطع حبل تفكيره الصراخ والعويل.

وكانت هناك واحدة تعدد مآثر الصغيرة اللطيفة ، وتذكر محاسنها ومزاياها وجمال عينيها ودقة تقاسيم وجهها ، فى شعر مؤثر مرتجل ، ربما كان وليد اللحظة ، ولكنه ينطبق على الحالة التى هم فيها ، ويذكرها بالاسم ، ويعدد ماكانت تشعه فى الدار من بهجة وفرحة وجمال .

ثم ترد عليها النسوة عند كل مقطع بآهات وصرخات منغمة تقطع نياط القلب. وتنحدر دمعتان بين الحين والآخر على وجنتى الرئيس عبد الله الشيخ الصارم الذى أسند رأسه إلى الحائط فى شرود.

وقال فى نفسه: لنوَّجل الدفن حتى تنتهى مراسم تسليم المدينة ، ليس من المناسب أن تسير الجنازة تحت أصوات الكرادلة والشمامسة الذين سيملئون الطرقات بالترتيل فى الصباح .

وكان هذا لأبد أن يكون من الغد .

وكان قليل من العزاء يغزو قلبه ، فالمدينة كلها في حزن ووجوم .

وينقطع تفكيره على صوت العويل والنواح الذي يرتفع على الصمت والليل ، فيملأ قلبه من جديد بوحشة ، ويشعر برغبته في فعل شيء .

ويقوم واقفا لايفكر فى شيء محدد ، ولكنه يقطع الردهات متشاغلا قلقا حائرا ، ثم يجد نفسه يفكر فى كل شيء .

وكان وجومه تاما كاملا ، وشعر كأنه ينسلخ عن الكون ، أو هو فى حلم ثقيل لابد أن ينتهى لحظة باليقظة ، ويستعجلها ويطلبها ، ولكنها لاتأتى أو لاتريد .

وصار يسير فى الدار إلى أبعد ركن فيها ، ويأتيه النواح من بعيد هادرا من كل الجنبات ، كأنه ينطلق من نقطة قد توغلت فى القدم ، وبدأت مع الزمن أو تكاد .

وتذكر أيام الجهاد الحوالي التي مضت وكأنها لن تعود .

كانوا يخرجون مجاهدين فى سبيل الله بليل ، ويأتون منتصرين بفجر ، فمنهم من يذهب إلى الجامع الكبير ليؤدى فريضة الصلاة قبل أن يرى أهله وأولاده . ومنهم من أثخنته الجراح فهم ينقلونه إلى بيته حتى يشفى أو يستشهد .

كانت أياما وليالى حافلة بالروعة والجلال ، و لم ينهزموا مرة واحدة فى خروجاتهم الليلية ، فهم ينتصرون دائما على الإسبان .

ورغم هذا كله فهم ينوون تسليم غرناطة في الصباح.

• • •

قام الرئيس عبد الله من مقامه إلى غرفة سلاحه ، وأشار إلى واحد من بنى أخيه وهمس له في أذنه ، فانطلق ينفذ ماطلبه منه .

أما هو فدخل وصار يختار دروعه وأسلحته ، وصوت العويل لاينقطع ، ولكنه بعد عن أذنيه كذكرى بعيدة أو كأنها لم تكن .

وامتلأت نفسه ببهجة وفرحة ، ونسى الموت والتسليم ، وقدر أن القائد موسى يرتدى أسلحته في هذه اللحظة ، وتخيل لحظة يلقاه عند فرجة السور على مقربة من القنطرة الأندلسية على نهر و شنيل ، وتخيل وجه قائده ، وهو يبتسم ابتسامة رضا من خلف المغفر ، وتخيل سيرهما إلى معسكر العدو فامتلأ سرورا وراحة ، وانقلب العويل والصراخ إلى أغان لعرس يقام في بيته وتعجب للحظة ، ثم واصل ارتداء مايرتدى ، وانتقاء مايختار من سلاح . وكانت البهجة تلاحقه وهو يفعل ، ويردد الأغاني العذاب التي يأتيه صوتها من بعيد ، فالدار في عرس ، والأناشيد تملأ المكان .

لم يلحظ ارتفاع أصوات الصراخ والعويل ، فقد كان فى أذنه رجع أناشيد وترتيل . و لم يلحظ الباب وهو يقتحم عليه، ويدخل عليه ثلة من رجال الشرطة .

أحاطوا به وأمسكوا بذراعيه في صرامة وقسوة وهو يكاد لاينتبه لما يحدث ، وظن للحظة أن شباب الحي من المجاهدين قد جايوه يساعدونه في ارتداء الدروع ووضع السلاح .

ثم انجلت الحقيقة أمام ناظريه .

لقد تم القبض عليه ووضعت يداه في الحديد .

وساقوه بغلظة وقسوة إلى خارج الدار ، وهو لايكاد يعي .

وترك النسوة الصبية الصغيرة المغطاة بملاءة بيضاء على فرشها وقد غادرتها الحياة ، وتبعن الجند يؤدين واجب الوداع لصاحب الدار . والجند يدفعونهن بمقابض سيوفهم ، ويضربونهن بأسواط طويلة حتى استطاعوا مغادرة البيت .

وخرجت بعض المصابيح من الدور القريبة ، وزجر الجند أصحابها ، فانطفأت واختفت في البيوت ، وخيم الظلام على الدرب من جديد .

كان الرئيس عبد الله الشيخ في قائمة من ينبغي القبض عليهم ليلة التسليم.

وكان أيضا في قائمة رئيس الشرطة الخاصة .

قائمة من ينبغى قتلهم ليلة التسليم!

وصار الجند يسوقون الرئيس عبد الله فى الدرب المظلم وهم ينزعون عنه أسلحته ، ويلكمونه ، بينا تفرقع سياطهم فى الليل فوق جسده العارى المغطى بقطع صغيرة من الثياب ، وشعر بدفء دافق ينبعث من دمه الذى يسيل مع فرقعة السوط .

وقادوه إلى دار الحبس.

وكانت أول مرة يدخلها .

وهي الأخيرة أيضا بالتأكيد .

اجتاز المكان عبر طريق معبد بالحجارة قد ملىء بالحرس والجند ، وأبرز واحد من حرسه ورقة ، وقرأها آخر يقوم بحراسة البوابة على نور مصباح زيتى فى يده ، ثم أشار لهم فدخلوا المكان آمنين ، عدا عبد الله الذى فقد الأمن والراحة والأمل . وانقلب البواب ليستقبل آخرين وهو يغمغم ساخطا .

صعدوا درجا وهم يجرون عبد الله الصامت الذاهِل ، وصاروا يتبادلون النكات والضحكات . فدار الحبس هي المكان الآمن لرجال شرطة غرناطة . وخارجها أرض مخوفة مليئة بالمجهول والمفاجآت . فكثيرا مافاجأتهم رمية سهم ، أو ضربة خنجر بليل ، فهم خارجها يرتعدون خوفا وفرقا ، وداخلها تعود إليهم طمأنينتهم ورعتهم .

لأنهم يعيشون على نحو يختلف عن حياة سائر الناس.

وتجدهم أحرص الناس على حياة ، ديود أحدهم لو يعمر ألف سنة، ويبذلون في الحرص على هذه الحياة كل مرتخص وغال ، ولايتقيدون بشرف أو دين أو طيب من الخلق والعادات الحميدة ، فهم قساة أرذال ، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ، ولايحفظون حدود الله . وأهل غرناطة يمقتونهم ويكرهونهم من أعماق قلوبهم ، ويعرفونهم رغم تخفيهم ، ويميزون وجوههم من بين ألف وجه .

• • •

كان في آخر الدرج المرتفع رواقان عن اليمين وعن الشمال.

وقادت الشرطة عبد الله الشيخ إلى ذلك القائم على الشمال ، واجتازوه به بين أصوات الصراخ والأنات المنبعثة من الحجرات .

وانتبه عبد الله الشيخ وهم يوقفونه على منضدة خشبية قد جلس خلفها أحد رجال شرطة غرناطة من أصحاب المكانة ، بينها وقف الباقون متأدبين ، وهو ينظر إلى عبد الله ببسمة ساخرة يحاول أن يقلد بها رئيسه فتوح ، ولكنه تقليد ردىء لايضارع الأصل فى روعته وخسته ودناءته .

وبعد لحظات من الصمت ارتفع صوته الساخر:

- لاتعجبك المعاهدة .. أليس كذلك ؟ وينظر إليه عبد الله ولايرد . وتنتفخ أوداج الشرطى الكبير الجالس خلف المنضدة المليئة بالأوراق ، ويتحدث كأنه اشترك في المفاوضات وصنع الأحداث ، وهو في حقيقة الأمر لايساوى دانقا وإحدا ، وغاية من يستطيع مقابلته هو « فتوح الوادى آشى » وليس كل يوم بطبيعة الحال ، ولكن عندما يستدعيه .

- كانت المفاوضات مع القشتاليين صعبة وقاسية ، لقد فرضنا عليهم كل مانريده من شروط . وقد نجحنا في إحراجهم ، وانتصرنا عليهم ، وأرغمناهم على التوقيع وكانوا لايريدون . قد حققنا انتصارا عسكريا عليهم في المعارك العديدة التي جرت في شهور الحصار التي انصرمت . ولولا كل هذا مارضوا بالتسلم .

وابتسم عبد الله الشيخ ساخرا :

- هل قلت التسليم ؟

واعتدل الشرطي الكبير:

- نعم . التسليم بالشروط التي فرضناها عليهم ، لقد انتصرنا عليهم عسكريا وسياسيا . وهذه المعاهدة التي وقعناها معهم ، والتي يرفضها أمثالك ، ستكون نقطة تحول في تاريخ الكون كله . لقد اجتزنا حاجزا من التوتر والقلق في شجاعة لاتوجد لدى دولة أخرى في كل بلاد المسلمين ، كلهم يريد الصلح مع النصارى ، والفرق بيننا وبينهم أننا انتصرنا عليهم في الحرب ، ثم وقعنا معهم معاهدة الصلح رغم أنوفهم . مثلك لايفهم هذه المسائل الكبيرة ، وصعب على أن أشرح لك . أنتم تضيعون وقتنا ، وتفسدون خططنا .

– لماذا جئتم ہی ؟

وابتسم الشرطي ساخرا:

جثنا بك للضيافة والسمر .

ثم اعتدل واقفا في حزم . وانتبه الحرس خلف عبد الله الشيخ في قلق وفي توتر . وخرج الشرطي من خلف منضدته ، واقترب من عبد الله :

- لقد جئنا بك هنا للتأديب والتهذيب : نحن نمنع حصول الشغب في الغد .
  - ودقق عبد الله الشيخ النظر في وجه الشرطي الكبير وقال له :
    - هل أنت من ﴿ المدجنين ﴾ ؟
- أنا من ( المدجنين ) ؟ من قال هذا ؟ أنا عربى الأرومة ، ينتهى نسبى إلى ( الأوس ) أعرف الدين خيرا منك ، أنتم من الغوغاء التعساء الذين يغرمون بإفساد البلاد والعباد . لاعلم لكم ببواطن الأمور . هناك الكثير من الأسرار لايتيسر لكم معرفتها . وليس من الصواب معرفتها ، فلو تم لكم هذا لصرتم مثلنا ، وهذا أمر صعب .
  - متى كان آخر عهدك بالصلاة ؟
    - هل جئت لتستجوبني ؟
      - لقد جئتم بی .
  - ماهذا الدم الذي يسيل من جبينك ؟
    - بعض من لسعات سياط رجالك .
      - وتحول الشرطي الكبير إلى رجاله:
- لاينبغى أن يعامل الرئيس عبد الله الشيخ هكذا . هيا ضعوه فى الحبس . وهم جند الشرطة بجر عبد الله ،ولكنه تحول إلى الشرطى الكبير :
  - إلى متى يدوم حبسى ؟
    - وابتسم الشرطي الكبير:
  - حتى ينتهي الغد في سلام ، ليس أكثر من هذا ، هيا خذوه .

وهم الجند بسحبه ولكنه تملص منهم وعاد إلى الشرطى الكبير الذى بدا ذاهلا ، وبدت فى وجهه أمارات الخوف والقلق فتراجع خطوتين ، ثم تمالك نفسه ووقف أمام الرئيس عبد الله الشيخ الذى كان يخرج الكلام من فمه كالحمم :

- أنت وغيرك سبب نكبتنا ومصيبتنا ، ولكنى لم أكن أعرف ، أو سمعت ولم أصدق ، من أى طينة أنتم ؟ ومن أى جبلة خلقتم ؟ لو عاد بى الزمن لبدأت بكم .

وحاول الشرطى الكبير أن يرسم ابتسامة رئيسه الصفراء على وجهه ، وفعلها بصعوبة ، ورأى الجند يحكمون أيديهم حول الرئيس عبد الله فقال مطمئنا :

- هل عندك شيء آخر ؟
- أخبرني . لحساب من تعملون ؟
- لحساب من نعمل ؟ من تظن ؟
- أنتم تعملون لحساب النصارى ، لحساب فرناندو وإيزابيلا والكاردينال .
  - وقاطعه الشرطي الكبير في ثقة وهدوء:
  - أنت مخطىء أيها الرئيس عبد الله . نحن نعمل لحساب أنفسنا .
    - ودینکم ؟ ووطنکم ؟ وأهلکم ؟

وفى براعة ونعومة واقتدار رفع الشرطى الكبير أنفه ورأسه عاليا بشموخ وقال:

– أنا الدين والوطن والأهل .

وحدق فيه الرئيس عبد الله دهشا وقال:

- أنت ؟
- -- نعم .
- إن كنت أنت تقول هذا ، فماذا يقول و فتوح الوادى آشى، ؟ وماذا يقول ابن كاشة
  - الوزير ؟ أو ماذا يقول الملك الصغير ؟
  - ومادخلك أنت بهؤلاء . هل تريد شيئا آخر ؟
    - نعم .
    - ماهو ؟

-- رسالة تبلغها للذي وقع معاهدة الاستسلام للعدو .

وحدق فيه الشرطى الكبير مليا ثم قال:

- لابأس ، هات الرسالة .
- وتستطيع أيضا أن تبلغها للوزير ولصاحب الشرطة ، ولكل من ألقى سلاحه ووضع يده
   ف يد العدو .
  - لاأظنك تستمر طويلا . ما الرسالة ؟

وقال له عبد الله في هدوء :

مامی ذی .

ثم استجمع نفسه ونظر إليه بازدراء وبصق في وجهه .

وانكمش الشرطي الكبير خائفا وقال من بين تردده وقلقه:

- سوف تدفع ثمنها غاليا .
  - لأأظن . أنت مخطىء .

وأخرج الشرطى الكبير منديلا من كم جبته القشتالية التفصيل ومسح به وجهه وألقى بالمنديل ، وأسرع أحد الجند بالتقاطه ، وجاء آخران ومعهما طست وإبريق ، وثالث يحمل منشفة ، وصبوا له ماء ساخنا غسل به وجهه ، ومسحه بالمنشفة ، وانتعش الشرطى الكبير وعاود حديثه مع الرئيس عبد الله :

- انظر إلى هذا الرواق.

والتفت عبد الله حذرا بنصف وجهه إلى الناحية التي أشار إليها ، وواصل الشرطى الكبير حديثه :

- كان المفروض أن تبيت في الغرفة الأخيرة منه ، ثم تذهب إلى بيتك عند غروب شمس الغد ، بعد أن تمر الأحوال بهدوء . ولكن بعد الذي فعلت فقد تغير القرار . سوف تبيت في

الرواق المواجه ، من هذه الناحية .

ثم التفت إلى من يمسك به من الجند:

– أول غرفة إلى اليمين .

وقال له عبد الله ساخرا :

– وما الفرق ؟

وبدت النشوة في وجه الشرطي الكبير وقال سعيدا :

– قد قلت لى ماالفرق . وأنا أجيبك .

وتبادل مع بعض الحرس نظرات باسمة ساخرة ، وعبد الله الشيخ يرد الميه بابتسامة واثقة ساخرة أيضا ، وقال الشرطى الكبير :

- الغرفة التي ستدخلها سوف يقتل من فيها قبل أن يؤذن آخر فجر .

وفي هدوء وطمأنينة .. قال الرئيس عبد الله :

لن يكون آخر فجر إن شاء الله ، وستظل شمس الإسلام تشرق دائما على هذا الكون ،
 فإن غابت في مكان ، فإنما لتشرق في مكان آخر .

ومافائدة هذا لك بعد أن يواريك التراب ؟

- في هذا يكمن الفرق بيني وبينك أيهاالمسكين ، أنا أومن بالبعث والنشو ، أنت تشلئه في هذا . والعاقبة للمتقين .

- هيا خذوه ، الوداع أيها الرئيس عبد الله الشيخ ، لن أكون حاضرا ساعة قتلك ، ورا.ً مهام جسام .

وهَمُّوا بأَخَذَه ، ولكنه لمح سيفًا مستودًا على جدّار ، يبدو أنه لرئيس الشرطة ، فانقض عليه كالبرق اللامع ، بعد أن ضرب رأس من يمسكان به وتركها المستأن على الأرض ، ثم أخرج

السيف من غمده ، وأسرع الجند من أمامه ، كأنهم فثران مذعورة ، وارتبك الشرطى الكبير وهو يحاول الهرب فتعثر فسقط ، بينها اقترب منه الرئيس عبد الله الشيخ باسما هادئا كأنه القدر :

- الرحمة أيها الرئيس عبد الله لاأظنك تقتل أعزل ..
  - هل هذا سيفك ؟
- هو لك ولكن لاتقتلني ، سوف آمر بالإفراج عنك .
  - لعلهم يقتلونني عند الفجر كما تقول .
- لا .. لا .. أقسم لك إنهم لايستطيعون ، سوف أفرج عنك .
  - وفي هدوء شديد قال له الرئيس عبد الله :
  - مثلك لايستحق شرف حمل هذا السيف.

ورفع الرئيس عبد الله السيف ليضرب الشرطي الكبير الذي ارتفع صراخه :

– ارحمنی ، سوف أفرج عنك ، لو قتلتنی فلن تخرج حیا.

وفي هذه اللحظة انطلق سهم من فوس كأنه شهاب الليل اخترق يد الرئيس عبد الله التي كانت تحمل السيف فسقط ، بينها ولى الشرطى الكبير ، وهو يصرخ ويهذى ولايصدق أنه أوأسرع الحرس وتكاثروا على الرئيس عبد الله وقيدوه بالحبال ووضعوا الحديد في معصميه .

وعاد الشرطى الكبير وقد استعاد رباطة جأشه ، وصار يرسم ابتسامة رئيسه على وجهه بفجاجة وركاكة ، فقد كان الخوف كامنا في أعماقه .

وكان الدم يسيل بغزارة من يدى الرئيس عبد الله الشيخ المقيدتين بالحديد بعد نزع السهم منها ، و لم يكن أحد يهتم بأمره ، وكان هو أيضا كذلك ، ولعله كان أكثرهم هدوءا في هذه الليلة .. وقال لهم ساخرا :

- إن كان تصويبكم على ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنَ الْجُودَةُ فَلَمَاذَا لَمْ تُوجِهُوا سَهَامُكُمْ إِلَى صَدُورَ الْأَعْدَاءُ ؟ وتشجع الشرطي السبير وقال : – اصمت أيها الوغد . سوف أشهد بنفسي قتلك قبل الفجر .

واستدار فى عظمة وكبرياء زائفين وغادر ، وتعاون الحراس على جره إلى الغرفة التى ينبغى أن يوضع فيها ، وكان واحد منهم يحاول ربط يده خفية بقطعة من قماش قديم ، لاأدرى من أين جاء بها ، ولكنه كان حريصا على ألا يراه أحد من زملائه .

وألقوا به فى الغرفة وأحكموا غلقها ثم انصرفوا .

ارتطم جسم عبد الله الشيخ بأجسام لم يتبين أصحابها في ظلمة الليل ، وحاول أن يعتدل جالسا فآذي واحدا من المحبوسين فتأوه متألما ، فقال له :

معذرة ياأخى لاتؤاخذنى .. فيداى بهما الحديد ، وذراعاى ملفوفتان بالحبال .

وسمع غمغمة وهمسا في الغرفة وانطلق صوت :

- من القادم الجديد ؟ الرئيس عبد الله الشيخ ؟
  - نعم .
  - ألا تعرفني ؟

وتجاوبت صيحات الفرح والسرور من المحبوسين ، فقد كانوا جميعا من المجاهدين المسلمين الذين تآخوا في المعارك والحروب .

- كيف أمسكوا بكم ؟
  - كا أمسكوا بك .

وغمغم الرئيس عبد الله الشيخ:

- أحشى أن يكونوا قد أمسكوا بالقائد موسى بن أبي الغسان .

- سوف یمسکون به بالتأکید .
- هناك من هرب إلى الجبال وتسلل خارجا من غرناطة .

وقال الرئيس عبد الله مترددا:

- هل هنا أحد غريب ؟
- كلا ، نحن تسعة ، أبو الليث ، وأبو أحمد، وأبو الحسن ، وأبو الخطار ، ومحمود السكين...

وعلت وجه عبد الله بسمة لم يرها أحد وقال :

- ومحمود الطبرزين ، وذو الذراع الحديدية على بن أبي الجهم.
  - نعم أيها الرئيس ، محسوبكم على بن أبى الجهم .
  - قد جمعوا القادة كلهم ، سوف يقتلوننا عندما ينتهي الليل .
    - من يدرى ؟ هناك من يقدم في الطريق بالتأكيد .
- وهناك من هرب إلى الجبال ، أنا واثق من هذا ، ودعوني إلى هذا فرفضت .
  - والمدفع ؟ ماذا تم بشأنه ؟
  - قد أخذه الإخوة إلى جبل الثلج .
  - سوف يضربون به النصاري يوما .
  - هذا هو ثالث ثلاثة مدافع بالمدينة .
  - -- اثنان منهما سوف بأخذهما النصارى في الغد .
- سوف نصب من الحديد رابعاً وخامساً وسادساً ، وسوف نقاتلهم فإن قتلنا فلنا الجنة ، ثم يحذو أبناؤنا من بعدنا حذونا ، نحن أبناء دين لن يموت .

وانطلق واحد منهم يرسل نشيدا كانوا يرددونه فى سفراتهم وقتالهم ، وكأنه يسترجع موقفا قد عاشه الجميع من قبل ، وصاروا ينشدون معه فى أسى وصبابة وحزن ، والدم ينبثق من جرح يد الرئيس عبد الله الشيخ ، وسقطت دمعتان كبيرتان من عينيه لم يستطع مسحهما .

ثم عاد الصمت إلى المكان من جديد عندما اقتحم الباب.

كان الشرطى الكبير ومعه بعض الحرس ، وفى يد واحد منهم قنديل زيتى أضاء المكان ، ورأى كل واحد منهم الآخر للمرة الأولى .

وانطلق صوت الشرطى الكبير كالفحيح:

- تغنون ياأوغاد ؟ هل أنتم في عرس ؟ أم تراكم جننتم م

وضحك التسعة ساخرين ، بين دهشة الشرطى الكبير وحرسه ، وقال له الرئيس عبد الله الشيخ :

ماذا ترید ؟

ولمعت عينا الشرطي الكبير:

- قد جاء أوان الحساب .

وانطلق صوت من الغرفة :

- مرحبا بالجنة .

- الله أكبر .

– لا إله إلا الله محمد رسول الله .

وتعالى صوت التسبيح والتهليل والتكبير ، والشرطى الكبير يكاد يتميز غضبا ، فهم لايسألون فيه ولايردون عليه ، وهو يصرخ فيهم :

– هل تلقون القتل بالفرح والسرور أيها التعساء ؟

ونزداد الضجة ويرتفع صوت التكبير .

- كفي ، كفي ، سوف تنالون ماتريدون .

وانقلب مكفهر الوجه إلى الحرس:

- لن نصبر عليهم حتى تأتى ساعتهم ، هيا خذوهم واحدا واحدا .

ودخل الحرس وجروا واحدا ، فقد كانوا جميعا مقيدين لايستطيعون حراكا .

وسار معهم ذلك الذى أخذوه ، وكان محمود الطبرزين ، خير من جاهد النصارى بالطبرزين فأطلق عليه اللقب .

وابتسم لزملاته وحياهم وودعهم ، وقال لهم خارجا :

– ألقاكم في الجنة بعد قليل .

ومن بين الضجة التي ملأت الغرفة قال الشرطي الكبير لحرسه:

- الجثة فى الحفرة التى قمتم بحفرها ، واجمعوا الرعوس حتى يراها فتوح ، وسوف أخبركم بما تفعلون بعدها .

وعاد الحرس بعد أن غابوا وأخذوهم واحدا واحدا . وعندما أرادوا سنحب الرئيس عبد الله قال لهم الشرطي الكبير :

- ليكن هذا آخرهم ، أريده أن يتعذب أكثر . وأريد أن أراه وهر يموت ، لقد أهانني وسب الدولة كما رأيتم .

وقال له الرئيس عبد الله الشيخ :

- كم أنت مسكين يامسكين .

اقتادوا الرئيس عبد الله الشيخ وجسده يرتعد من شدة البرد ، ولكنه كان رابط الجأش ، شديد الشجاعة ، واثقاً أن هذا هو أعظم ماينبغي أن يكون ، لن يشهد ذل الصبح ، وتمنى لو أطاع القائد موسى ، ولكن إرادة الله غالبة ، وشعار الدولة النصرية ( لا غالب إلا الله ) .

فقد شاءت الإرادة الإلهية أن يموت صبرا بيد إخوانه من المسلمين ، وللحظة شعر بأسف غير قليل ، فلو استطاع الحروج إلى المصارى لقتل اثنين على الأقل قبل أن يموت ، وهاهم أو لإء يقتلونه بلا ثمن ، وكذلك فعلوا بقادة المجاهدين وأصحاب الخبرة في القتال ، يسوقونه إلى حتفه كنعجة تسلم لجزار يذبحها ، أضحية في يوم عيد .

وتعجب الرئيس عبد الله الشيخ وصار يتأمل وجوههم على ضوء القنديل ، فهم مازالوا بعد في ردهات دار الحبس ، هل يمكن أن يقتلوه ثم يذهبوا إلى صلاة الفجر في الجامع الكبير ؟ هل يمكن لهم أن يقتلوه ثم يكبروا خلف الإمام ويقرعوا الفاتحة ؟ ومن ثم يقولون فيها :

﴿ اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ ؟

وازداد عجب عبد الله وصار يقلب وجهه فى الوجوه ، ولمحه الشرطى الكبير ، فقال له شامتا مزدريا :

- هل تخشى القتل ؟
  - أنا ؟ كلا بالمرة .
    - لايبدو عليك .
      - أنا أرثى لك.
- تريدنى أن أطلق سراحك ؟ هذا أمر صعب . المعاهدة تقضى باللّا يؤذى أحد من المسلمين ، ولا يرغم على تغيير دينه .
  - ورغم هذا يأمرون بقتلنا في السر ؟

- عمن تتكلم ؟
- عن النصارى . فرناندو وإيزابيلا .
  - وضحك الشرطي الكبير وقال:
- هم لايعلمون شيئا من هذا ، ولم يأمروا به ، ولم يتسلموا المدينة بعد . نحن نقتلكم على مسئوليتنا ، ودمكم علينا ، فنحن لانستطيع أن نفعل هذا من الغد ، لهذا نحن نفعله اليوم . ستكون الأمور من الغد أكثر دقة ونظاما ، ومن الصعب علينا فعل هذا ، ولكنه سهل الليلة كما ترى .
  - وامتلأ الرئيس عبد اللهدهشة وعجبا وقال :
  - كأنكم تقتلوننا متطوعين ، لم يرغمكم على هذا أحد ، ولم يطلبه منكم إنسان ؟
- بالضبط .. ماقلته صحيح ، نحن نقدم هدية للنظام الجديد ، وهو أمر في صالح الوطن والبلاد بالتأكيد .
  - والله هذا أعجب مارأيت في حياتي .
    - وقال له الشرطي الكبير ساخرا :
- وآخر مارأیت أیضا ، فبعد لحظات ستموت . والمجانین من أمثالك لاینبغی لهم العیش فی هذه الحیاة ، أو لایطیب لهم ذلك ؟
- والله لا أدرى أينا المجنون ، أنا أم أنت ؟ وكأن المسألة مسألة عقل أو جنون ، هي إيمان أو كفر يامسكين ..

وكانوا قد غادروا دار الحبس وانطلقوا فى طريق قريبة من الأسوار ، والبرد يزمجر ، والريح تعوى من بعيد مؤذنة بصباح عاصف بالثلوج . واقتربوا من ناحية حيث حفرة كبيرة قد ملئت بأصحاب الرئيس عبد الله ، ودمعت عيناه حين رآهم وقد كوموا فوق بعضهم بلا رءوس ، والدم يغطى المكان ، وقال فى رصانة :

- السلام عليكم أيها المؤمنون ، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون .

ر ، والتفت إليهم مصحرا ، كان من عالم آخر لاينتمى إلى هؤلاء ، كل يفكر بطريقة تختلف عن الآخر ، وينظر إلى الله مصر الله من الجنة .

ه الكبير:

عبد الله الدهشة تزداد في نفسه وقال:

 $\mathbf{A}^{i}$ 

ن صحره وسحوون وكانوا في حالة شديدة من المرح والتندر، وقال له الشرطى الكبير و يقدمنك مناهم .

د تمرف ماذه بنيار عليك أن تفعل؟

الرائيس عبد الما الشيخ صادقا:

``;·;`

الله الله الله و كبيرهم . وازدادت دهشة عبد الله وقال :

أ أخيار بي للناء طأل بهؤلاء الغر الأماجد من المجاهدين المسلمين؟

رفال الشرطي الكبير .

ه رلأليم غمر أماجد ؟

Spec Br

ربت لإتعرف ماذا ينبغى عليك فعله ؟

🗀 🕽 🕽 کا گھر فی 🖫

و زدادت الشمامة الشرطي الكبير اصفرارا:

عَمِينَ أَنْ عَجِلَسَ لَلْقَتَلَ ، تَمَكَنَ هُؤُلاءً مِن ضَرَبَ عَنقَكَ ، فقد تعبوا كثيرًا هذه الليلة ، عرجينَ أَنْ يَظْفَرُوا بقسط مَنِ الراحة قبل أَنْ يَطِلعُ النهارِ ، وأَنْتَ تَضَيَّعُ وقتنا .

- أنا أضيُّع وقتكم ؟
- نعم ، هيا اجلس للقتل .
- وامتلأت نفس الرئيس عبد الله اشمئزازا وازدراء:
- كم أنتم مساكين ، بل أنتم كافرون ، لستم بمسلمين ، لقد فكرت بشأنكم طيلة الطريق ، من تكونون ؟ وبأى ملة تدينون ؟ ، وهل تقبل صلاتكم إن ، كتم ؟، وهل يجاب دعاؤكم إن دعوتم ؟ لاأظن لقد اهتديت إلى ماغاب عنى . لستم بمسلمين !
  - ألم أقل لك ياعبد الله أنت تضيّع الوقت بكلام لايضر ولاينفع.
    - من يدرى لعل في هؤلاء رجلا رشيدا .
      - هيا . اجلس للقتل .
  - واقترب الرئيس عبد الله من الحفرة ونظر إلى إخوانه وصار يقلب النظر فيهم حزينا :
- لاحول ولاقوة إلا بالله ، لم يجلس واحد منهم للقتل ، هاهي ذي أجسادهم قد شدخت ، ولو جلسوا للقتل لظلت سليمة على حالها بعد فصل الرأس ، انظر ، هاهو ذا واحد منهم قد شق صدره بملابسه بضربة سيف ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، والتفت إليهم صارما كالسيف :
  - اسمعوا جميعا ، أنا رئيس هؤلاء ، وقد أبوا الجلوس للقتل ، فافعلوا ماتشاءون .

وفجأة شعر بالدماء تسرى حارة فى عروقه ، وأحس بالدف، يملأ جسده ، ووجد دغدغه لطيفة تنبعث من رأسه ، وتبددت الوحشة ، وذهب القلق ، وجاء الأنس ، وحلت الراحة ، وشعر بالأمن يتخلله ، ورأى موسى بن أبى الغسان فى ثياب جميلة رائعة يقبل عليه معانقا ، ومن خلفه محمود الطبرزين يسرع نحوه هو الآخر مرحبا ، وأبو أحمد ، وذو الذراع الحديدية ، وسائر الأصحاب ، وقال لهم دهشا :

- ماذا حدث ؟

وقال له موسى بن أبى الغسان وهو يضع ذراعه فوق كتفيه :

- لم يحدث شيء ياصديقي ، لقد نجوت ، قد نجونا جميعا .

وانسابوا فى موكب قد غَشَّاه الجلال والجمال لم ير مثله فى الأرض من قبل. ورأى صغيرته التى لم تدفن بعد وهى تشق طريقها إليه ، وقد انسابت جدائل شعرها على كتفيها فوق ثوبها الحريرى ، وصار يقبلها فى دهشة وشوق وهى تحتضن رأسه ، وأصحابه يدفعونه إلى مكانه من صدارة الموكب ، فقد كان هذا هو مكانه دائما .

وانساب النغم أبديا سرمديا بسر الوجود الذى لم يطلع عليه أحد ، و لم يشرف بمعرفته إنسان ، في عالم الطين والقتل والقتال .

• • •

كان الحرس يضربون الرئيس عبدالله الشيخ بسيوفهم ، ويشدخون رأسه بأغمادهم ، ويطعنونه ماحهم ، يريدون أن يتأكلوا من موته .

وصار الشرطى الكبير يصرخ فيهم:

- كفى لاتضيعوا الوقت ، قد مات .

وقاموا من حوله منهكين لاهثين ، قد تلوثت أيديهم وثيابهم وأسلحتهم بدمائه ودماء أصحابه وقال لهم الشرطي الكبير :

- ليجتز واحد منكم رأسه وينقلها إلى الحفرة الأخرى حتى يأتى سيدنا فتوح الوادى آشي .

وتقدم أكثر من واحد ليجز رأسه ، وحملها أحدهم وكان ظلوما جهولا ، ثم أمسك بعضهم بما تبقى من الرئيس الشهيد وألقوا به فى الحفرة ، وهموا بالذهاب ، ولكن الشرطى الكبير صرخ فيهم :

اردموا الحفرة باأوغاد قبل أن تذهبرا ، ألم أخبركم من قبل .
 وأسرعوا في حمية وحماسة يهيلون التراب على أجساد الشهداء .

واقترب واحد من الحرس قلقا ، وكان يحمل رأس الرئيس عبد الله الشيخ ، بينها انهمك زملاؤه في دفن الجثث ، وقال للشرطي الكبير هامسا :

- ألا نصلي عليهم ياسيدنا ؟

وانقلب إليه الشرطى الكبير كأنما قد لسعته عقرب وقال:

- يبدو أنك مجنون أنت الآخر!

وصار يقهقه في مجون وجنون،ويشاركه في هذا بقية الحرس وقال:

- نصلی علیهم ؟ هذا ماکان ینقصنا!

وتراجع الجندى معتذرا فسقط منه الرأس، وصار يفتش عليه بيديه فى ظلمة الليل.

ثم انقلبوا صامتين خائبين .

• • •

وفی ساحة دار الحبس کان فتوح الوادی آشی ینتظرهم وقد وضعت أمامه قنینة خمر وأقداح ، وکان یقف وحده فی الساحة علی مقربة من مدفأة قد أعدت له .

وقفوا أمامه فى احترام وإجلال ، وحكى له كبيرهم ماجرى ، وكان وجه فتوح يمتلىء سرورا وهو يسمع ، وقال :

- المهم أنكم انتهيتم بنجاح .

وقال الشرطي الكبير آسفا:

- ولكننا لم نقبض على كل من كان بالقائمة .

- لابأس من هذا ، سنحاول البحث عنهم ، والظن أنهم قد خرجوا إلى الجبال . إلى أين يذهبون ؟ لقد دانت البلاد كلها للملكين الكاثوليكيين ، هيا اشربوا ، انتظروا ، ماذا فعلتم بالرءوس .

وقال الشرطي الكبير:

- نريد أن وإما سيدنا ذل أن ندفنها .
- لاضرورة لهذا ، الهم ألاّ يعرف أحد بسر ماحدث .
- قد أوصيتهم جميعًا ، ولحن كما يعرف سيدنا في الناحية الشمالية من دار الحبس ، ولايعرف مايدور في هذه الناحبة غير هؤلاء الستة الذين أمامك ، وأنا ، وأنت .

وازدادت ابتسامة فنوح 💛 آشي وقال :

- لقد صنعت شيئا عظيم بير نعتم شيئا عظيما ، وستكون الجائزة عظيمة كما فعلتم ، هيا ادفنوا الرعوس ، وتعالوا لتشربون ممى .

وأسرع الحرس إلى الخارج ينفذون ماأمر به فتوح الوادى آشى الذى انقلب إلى الشرطى الكبير وقال له :

- وأنت . بماذا أكافتك ؟

وابتسم الشرطي الكبير :

- يكفيني رضاؤك عنى ياسيدنا .

وضحك فتوح من جديد وأعاد عليه السؤال:

- هل أنت على يقين أن سر القتلي لايعرفه غير هؤلاء ؟

وعاد الشرطي الكبير يؤكد:

-- ثق بي ياسيدنا .

- أنا أثق بك بالفعل . أخبرني ، ها ﴿ وَا فِي هدوء ؟
  - أثاروا قليلا من الضجة تبل أ. بوتوا .

وسار فتوح الوادى آشى جيئة وذهابا ، والشرطى الكير بنان خائدًا قلة ايرته في معتبل يجاول فتوح أن يقلد الكونت دى ثافرا - أبين سر الملك فرنادو سرفي سشه ويحاول من جديد ، ويتخيل مشية الكونت وطريقت في الكلام وبحاوا، تقليده جاهدا الله في أعماقه معجبا بهذا الكونت إعجابا فاق كل حد ، ودو براه أسطورى التركيب الله قدرته ، يجيد اللغة العربية كأبنائها ، وهو يحاول تعلم اللغة القدينالية فلم يقدر ، ولم محاط سوى بعض كلمات قليلة .

وراح يحدث الشرطى الكبير عن آرائه السياسية وأفكاره عن المجتمع الجديد الذي بتَ ا الغد ، وكيف تعب مع ساسة قشتالة في تحديد أبتاد هذا المجتمع !

وأخذت فتوح الوادى آشى الحيماسة فصار يحكى للشرطى الكبير عن لقائد مع الملك. الحامس ، الذى تم منذ أسابيع ، وكيف أخذ رأيه فى مشكلات كثيرة تتعلق بإدارة المحاسمة تسلمها من المسلمين ، بينما الشرطى الكبير ينظر إليه فى انبهار وإكبار ، وتقدم إليه متزلفا وقال :

- هل يأذن لي سيدنا في سؤال صغير ؟
- وتوقف فتوح الوادى آشي عن الحديث وبدا عليه بعض الضيق وقال :
  - **ماهو** ؟ ً
  - هل یری سیدنا مولانا الملك فرناندو مثل ماأراك الآن ؟
- وامتلأت نفس فتوح بالعجب والكبرياء وأخفى ابتسامة الرضا وقال :
- بطبیعة الحال ، أراه كما أراك الآن ، وأتحدث معه ، ودعانی إلى العشاء عدة مرات ، و ك وحدى معه ، والملكة .

ولم يكمل حديثه ، بل قطعه بضحكة طويلة كأنما يتذكر شيئا طريفا قد حدث ، والشرطى الكبير ينظر إليه بانبهار وتقدير وقال له :

- الملكة ؟ هل يقصد سيدنا الدونا إيزابيلا ؟

ومن بين ضحكه قال فتوح :

- وهل هناك غيرها ؟ دخلت علينا ونحن نتناول العشاء فقالت للملك : ﴿ أَنت هَكَذَا دَائُمَا يَافُرِنَانَدُو مَاإِن ترى فتوح حتى تنسى الجميع ﴾ .

وسأله الشرطى الكبير وهو في قمة الإثارة:

- وماذا قال الملك ياسيدنا ؟

-- قال لها الملك .

وسكت فتوح قليلا ويبدو أنه قد شعر بضآلته وهو يحكى هذه الأكاذيب ، فغاية مايرجوه أن يقبل حافر حصانه عندما يدخل غرناطة ، وقد وعدوه بتقبيل أطراف ثوبه ويده بعد أن ينتهى من سلسلة الجرام التي يرتكبها ، وشعر بالخزى والعار ، وأنه شيء قليل حقير ، ليس في العير أو النفير ، ووجد أنه لاينتمي إلى أحد ، ففي الغد سوف يترك دين الإسلام ويعتنق النصرانية ، وأحس للحظة أن عمره قد ضاع سدى ، وأنه يلهث خلف المجهول ، وليس وراء هذا المجهول غير الرذيلة والعار والتدنى إلى قاع لايعرف منتهاه .

وقطع عليه فكره صوت الشرطي الكبير:

- لماذا سكت سيدنا ؟

وقال فتوح في حزم :

- هذه أسرار لاينبغي الخوض فيها .

وانكمش الشرطى الكبير خائفا ، فهو يعلم خطورة الكلام فى السياسة أكثر من غيره ، والويل لمن يعرض نفسه لغضبة الحكومة ، أميرا كان أم خفيرا .

ولكن فتوح قال :

- قد دُعَاهَا الملك إلى الطعام معنا ، وتكلمنا في بعض الأمور ، ثم انتهت الليلة على محير وعدت إلى خرناطة ، هذا هو كل ماهناك . وفي توقير شديد قال الشرطي الكبير :

- قد فهمت ياسيدنا ، قد فهمت .

• • •

عاد الحرس السنة بعد أن دفنوا رعوس الشهداء ، وأعلنوا هذا فى توقير شديد ، وتقدم فتوح وصب لهم أقداحا من الحمر ودعاهم إلى احتسائها ، وأقبلوا على ذلك فى فرخة ظاهرة ، بينا تردد واحد منهم ، ذلك الذى سأل الصلاة على الشهداء بعد قتلهم .

ولحظ ذلك فتوح والشرطي الكبير الذي ارتبك من تصرف تابعه ، بينها اقترب فتوح منه :

- ماذا بك ؟
- لاشيء ياسيدنا .
- لماذا لم تشرب قدحك ؟

وفي قلق وخوف وتوجس قال الحارس :

أنا لم أشرب الحمر من قبل ياسيدنا .

واغتاظ الشرطي الكبير الذي يقف خلف فتوح المواجه للحارس ، وصار يشير له بعينه ووجهه أن يطيع ويشرب ، وقال فتوح وهو يضحك :

- لَم تشرب الحمر من قبل ؟ حسن هذا وجميل ، فلتشرب هذه الكأس فقط مكافأة لك ، لأجل خاطرى يا .. ، مااسمك ؟
  - محمد .
  - هذا اسم لاينسي ، هيا اشرب .

وألقى الحارس بما فى القدح دفعة واحدة فى جوفه ، ونظر إليه فتوح مليا ثم ابتسم وتحول عنه ، فوجد الشرطى الكبير قد صب لنفسه قدحا وهم بشربها فأمسكها منه وقال له فتوح :

- ماذا تفعل ؟

وفى ارتباك وحيرة قال الشرطى الكبير:

- أشرب قدحا ياسيدنا .

وفي حزم وصرامة قال فتوح :

- ليس بعد .

وحمل فتوح القنينة في يده وتحول إلى الحرس وقال لهم باسما :

تریدون آکار ؟ هه ! من یرید ؟

وتقدم واحد أو اثنان يمدون أيديهم بأقداحهم ، واقترب منهم فتوح ببطء وهو يحدق فى وجوههم ، وإذا بهم يسقطون واحدا بعد الآخر ، بين ذهول الشرطى الكبير الذى صار يغمغم :

- يفقدون وعيهم من قدح واحد ؟ هذه محمر عجيبة ..

وصار فتوح يحدق فيهم قليلا ثم عاد إلى الشرطي الكبير:

- هل ترید قدحا ؟ هذه خمر مسمومة ، قد ماتوا جمیعا .

وأصيب الشرطى الكبير بالذهول وهو يقلب النظر بين الموتى وقنينة الخمر ووجه فتوح الباسم وتمتم :

- لم يخبرنى سيدنا بنواياه .

وفى استهانة بالغة قال فتوح ؛

- هذه هي الطريقة الوحيدة لحفظ السر.

وقال الشرطى الكبير وحلقه قد جف من الرعب:

– وأنا وأنت ياسيدنا ؟

- أنا وأنت ؟ لاتخف ، قد منعتك من شرب القدح منذ لحظة ، وكنت أستطيع تركك لو أردت ، أنت ساعدى الأيمن وأنا فى حاجة إليك . وبدت علامات الارتياح على وجه الشرطى الكبير وقال :
  - وماذا نفعل بهؤلاء الحمقي ؟
- دبر أحوالك ، قوم شربوا من الخمر حتى ماتوا ، هذه قضية سهلة ، جلية واضحة ، لكن لابد من بعض القوارير الفارغة .
  - فلتحضرها بنفسك ولتضعها بجوارهم.
  - والدماء التي في ملابسهم وأجسادهم ؟
    - وفى غضب أجابه فتوح :
  - لأأظن أننى أعلمك ماينبغى عليك فعله .
  - وصار الشرطى الكبير يعوى مسترضيا فتوح:
  - فليسامحني سيدنا ، سوف أحسن التصرف ، ولكن لاتغضب مني .
    - لابأس عليك ، فلتمر على بعد أن تنتهي .
      - سوف أفعل ياسيدنا ، سوف أفعل .

وتحرك فتوح خارجا وهو يحمل القنينة المسمومة في يده ، ثم توقف وقال :

فلتمر على بعد صلاة الفجر .

ونظر إليه الشرطي الكبير مشدوها:

- هل سيصلى سيدنا الفجر هذا اليوم ؟

وضحك فتوح وهو يغادر قائلا:

يبدو أنك أصبت بالخبل والجنون . معذور على آية حال .

وغادره وتركه يحدق في جثث الحرس الذين قتلوا بالسم لإخفاء جريمة قتل المجاهدين اتقاء

لما كانوا ينوون تنفيذه بالليل ، أو عندما يطلع الصبح .

صباح الذل في غرناطة!

كان المسرح يعد طوال الليل لظهور الممثلين مع أول خيط للنهار .

وكانت مباراة للقوة والقهربين فريقين ، وعلى كل جانب أن يتقن ماينبغي عليه أداؤه إلى غايته القصوى من الإجادة وحسن الأداء . ولم يتهاون الفريق القوى فى إظهار قوته وتسلطه ، ولم يتوان الفريق الذليل فى التدنى والتهالك وإظهار ماهو فيه من قهر وذل وضياع .

بكر أهل غرناطة فى الظهور فوق البيوت والشرفات يرقبون صامتين ذاهلين ، وهم يبكون فى نشيج مكتوم فى انتظار المأساة والممثلين .

وقد خلت الشوارع والسكك من المارة فقد أسرعوا إلى بيوتهم ، خوفا من غضبة الجند أو معرة الجيش ، فرغم الأمان الذي أعلن للناس إلا أنهم لم يطمئنوا ولم يصدقوا أن غرناطة تسلم للقشتاليين .

والناس فى غرناطة فى ذلك اليوم نظارة مغلوبون على أمرهم ، ولو خيروا لخرجوا فماتوا كما فعل موسى بن أبى الغسان . قد فرض عليهم سادتهم وكبراؤهم الرضوخ والتسليم للعدو ، ولم يكن أمامهم خيار .

كان البرد قارصا وشديدا ، وكان الناس في أغلبهم فقراء ليس عندهم مايضعونه فوق أجسادهم ليقيهم ذلك الصقيع الذي يبعث الوحشة والخوف . ورغم هذا فقد خرجوا من البيوت والغرف ليشهدوا عزيزة عليهم يشيعونها إلى مثواها الأخير .

وكانت مراسم الجنازة لغرناطة الشهيدة لم تبدأ بعدِ .

دخل أبو القاسم عبد الملك ومعه ابن كاشة إلى قصر الحمراء ، وهرعا من فورهما إلى جناح الملك أبي عبد الله الصغير .

وفى طريقهما التقيا بالملكة عائشة ، كانت مثلهما لم تنم بعد ، وأنى لمثلها أن ينام ، وسألاها عن الملك فأشارت لهما إلى باب غرفته دون أن تقول شيئا . وأسرع أبو القاسم ليوقظ الملك ووقف ابن كاشة ينظر فى إثر الملكة عائشة وهى تختفى فى نهاية الممر ، وتخيل الحزن والمرارة التى تملأ نفس هذه المرأة القوية الشكيمة ، وكيف حافظت على الملك لهذا الغلام السفيه الذى ضيمه بالتأكيد ولم يقاتل دونه، وفضل الحياة بغيره .

وتذكر ابن كاشة كيف كادت ثريا أو إيزابيلا ضرة الملكة عائشة لها ، وكيف استطاعت التأثير على زوجها السلطان أبي الحسن فحبسها مى وولديها ، وأحدهما الملك أبو عبد الله الصغير – وكان بالفعل خلاما صغيرا – فى برج قمارش الشاهق تمهيدا لنزع ولاية العهد من أبي عبد الله الصغير إلى أحد ولديها ، وكانت ثريا أو إيزابيلا تدبر لقتلها وولديها ، واستطاعت الملكة عائشة بقوة شكيمتها أن تتفق مع أنصارها ، وتصنع حبالا من أغطية السرر وتببط مع أولادها من شاهق فى ظلمة الليل إلى مكان آمن حتى بلغ الغلام أشده، وأخذ حقه من ملك ضبعه بعد حين .

وهرٌ أبو القاسم رأسه أسفا وحزنا ، ولكن ماذا يمكنه أن يفعل ؟ خرج ابن كاشة خلف الملك الصغير الذي ظهر من فرجة الباب ليقول :

- لحظات وأرتدى ملابسي وأصل .

ثم غاب فى الغرفة، وانضم ابن كاشة إلى زميله باسما فى سخرية مرة :

- قد بذلت جهدا في إيقاظه ، لست أدرى كيف عرف النوم طريقه إليه ؟ ومشى بجوار أبي القاسم عبد الملك صامتين في أروقة القصر في انتظار الملك .

ثم سمعا صوت امرأة تتلو القرآن وفى ترتيلها حزن ولوعة ، فاتجها إلى ناحية الصوت فوجدا الملكة مريم ، زوج الملك ، قد جلست على صندوق مما يستخدم لنقل الأمتعة فى ذلك الزمن ، وقد ارتدت ملابسها وأمسكت بالمصحف تقرأ فيه ، ووقفا أمامها مذهولين .

وشعرت بهما الملكة مريم فأنهت التلاوة ورفعت رأسها إليهما:

- هل جاء موعد الخروج ؟

وقال لها ابن كاشة بصوت متهدج:

- ليس بعد ، تستطيعين إكال التلاوة .

وقالت في حزن:

- هل استيقظ الملك ؟

وأجابها أبو القاسم عبد الملك :

- هو يرتدى ملابسه الآن .

وقالت في لوعة وحزن :

- ذلك الطاقم الذي فرضه عليه النصاري ؟

وهرُّ ابن كاشة رأسه موافقًا دون أن ينطق .

وفتحت المصحف بعد أن تمتمت:

شكرا لكما .

وتركاها تتلو قرآنها وعادا يستعجلان الملك وهما يشعران بخزى وعار وهوان من نظرة الملكة مريم العاتبة اللائمة .

## $\bullet$

كان الملك قد استعد هو وأهله جميعا ونزلوا إلى ساحة قصر الحمراء، وقد أعدت الحيل لركوبهم ، وحملت أمتعته وأمواله على البغال والحمير .

وكانوا فى انتظار أوامر ابن كاشة فقد كان هو « مأمور التسليم » – إن جاز هذا التعبير – وكان يقف معهم أبو القاسم عبد الملك .

وفى تمام الساعة الخامسة والنصف من صباح ذلك اليوم الأغبر الحزين ، أصدر الوزير ابن كاشة أوامره للجند فى أعلى القلعة بإطلاق قذيفة فى الهواء من المدفع الوحيد الذى بقى مما صنعه المسلمون إيذانا ببدء إجراءات التسليم حسب الاتفاق .

ومع صوت هذا المدفع الذي انطلق كالرعد ثلاثا متتابعة أعلن رسميا انتهاء دولة الإسلام في الأندلس والتي استمرت ثمانية قرون .

وبدأت مراسم الجنازة .

وهزت أصوات القذائف مشاعر الناس فى كل أحياء غرناطة الذين لم يناموا فى انتظار هذه اللحظة الصعبة المرة ، والتى كتب عليهم اجتيازها .

وارتفع بعده بلحظة أو أقل صوت النحيب والبكاء والعويل وهو يأتى مروعا أخاذا من كل جنبات غرناطة .

وانتبه أبو القاسم للملكة عائشة على صهوة جوادها ، وقد جمد التعبير فى وجهها فهو لاينبىء بشىء . وتحول ناحية الملكة مريم فوجدها متهالكة على جوادها والدمع ينزل مدرارا على وجنتيها بلا صوت . ونظر ناحية أبى عبد الله الصغير فوجده يبتسم ببلاهة ويتلفت متعجبا مما يرى ويسمع .

ومد أبو القاسم أصابعه وأزاح دمعتين سقطتا من عينيه فى غفلة منه ، وقد كان الموقف مثيرا أخاذا يبعث الحزن فى صخور الحمراء الرابضة كالمارد:مع غبش النهار القادم .

وازداد صوت البكاء والنحيب وصار قريبا ، وتلفت أبو القاسم عبد الملك فوجد بعض الحرس المسلمين يبكون ، وبعضهم الآخر لم يستطع كتم صوته .

ومد أبو القاسم أصابعه وأزاح دمعتين مرة أخرى . وكلمه الملك أبو عبد الله الصغير بعصبية ظاهرة :

- ماذا بعد هذا الصوت الذي سمعناه ؟

وأجابه الوزير في هدوء:

- لاشيء يامولاي ، نحن نعلمهم أننا هنا في انتظارهم لتسليمهم كل شيء .

- وأين هم الآن !؟

خطات وتجدهم أمامك يامولاى .

• • •

كان صباحا شديد البرد، وكان الضباب يلف المدينة، فهذا يوم لن تشرق شمسه خجلا ما يجرى، وتعلقت الأعين بالبوابة الكبرى للقصر الرابض وسط القلعة فوق الهضبة.

وسمع صوت النفير عن قرب ، ومعه ردت المدينة كلها بالعويل والبكاء والنحيب ، والملك يتظاهر بالتماسك فتبدو عليه علامات البلاهة وهو يتحرك في عصبية بلا معنى .

وملاً صوت النفير الآذان كلها ، واجتاز الباب الأستاذ الأعظم جوتيرى دى كانياس ومعه الكونت دى مندوسا ومائة من الفرسان ، والكل يرتدى الملابس الزاهية الألوان ، ومعهم من يحملون صليبا فضيا كبيرا .

وكان مع الموكب فتوح الوادى آشى صاحب الشرطة فى غرناطة الإسلامية ، ثم فى غرناطة النصرانية !

وترجل الأستاذ الأعظم من فوق جواده وحيا أبا عبد الله الصغير و لم يخلُ وجهه من نظرة شماتة أخفاها على عجل .

وكانت مراسم التسليم تقضى أن يقوم الملك أبو عبد الله الصغير بتسليم القلعة والقصر بعد أن يتفقد الحرس الإسلامي مع الأستاذ الأعظم ، وقال الملك في صوت متهدج للأستاذ الأعظم :

- هيا ياسيدى تقدم في هذه الساعة الجميلة الطيبة بتسلم قصورى باسم الملكين العظيمين اللذين أراد لهما الله القادر أن يستوليا عليها لفضائلهما وخبث المسلمين .

وأشار له الأستاذ الأعظم أن يرافقه ، وارتفع صوت أبى عبد الله الصغير :

– هاهو أمامك كل شيء ، تفضل وخذ كل شيء ، ماذا بمكن أن أقدمه ؟ أمامك كل شيء ،
 كل شيء .

وتهدج صوت أبي عبد الله الصغير ، وصار قريبا من البكاء ولكنه تماسك .

و فكر الأستاذ الأعظم جوتيرى دى كانياس رئيس جمعية و شانت ياقب ، الدينية قليلا ، وتبادل النظر مع الكونت دى مندوسا الذى هزَّ رأسه ، وكأنه خشى من مضاعفات هذا الموقف مع أصوات العويل والنحيب التي تهز المكان .

وأسرع ابن كماشة يقول للأستاذ الأعظم :

- تفضل ياسيدى ، أنا معك سأتولى تسليمك القصر والقلعة ، وأشهد معك تغيير الحرس . أنا معك ياسيدى . تفضل .

وهز الأستاذ الأعظم رأسه موافقا ، ووجد حديثه للملك في ود مصطنع:

- يستطيع صاحب الجلالة – لو أراد – أن يستريح فى خيمتى من المعسكر ، وهو على مقربة من هنا كم تعلمون .

ورد أبو عبد الله الصغير :

شكرا لك .

و لم يستطع الأستاذ الأعظم أن يمنع نظرة الازدراء التي همله بها قبل أن يتحول عنه ليجد الملكة

عائشة على جوادها تنظر شاردة ذاهلة بفم نصف مفتوح ، وحياها الأستاذ الأعظم باحترام شديد فلم ترد تحيته وظلت على حالها هذه . وتقدم ابن كاشة يصعد الدرج مع الأستاذ الأعظم ، وقبل أن يلحق بهما الكونت ديبجو دى مندوسا قال له الملك وفي صوته رنة القلق :

- هل أستطيع أن أذهب ؟

وقال الكونت دى مندوسا:

- بالتأكيد ياصاحب الجلالة تفضل ، سوف يلقاك صاحب الجلالة الملك المعظم فرناندو الحامس ملك إسبانيا في محلته قرب نهر و شنيل ،

وقاطعه أبو القاسم عبد الملك:

أعرف المكان .

وهز الكونت دى مندوسا رأسه وقال:

– أتمنى لكم حظا طيبا .

وأسرع يصعد الدرج ليلحق بالأستاذ الأعظم وابن كاشة ، ومن خلفه صعد الفرسان الذين ترجلوا ومعهم صاحب الشرطة فتوح الوادى آشى الذى تنصر عند الفجر فى خيمة الكونت دى ثافرا حيث عمده الكاردينال بيدرو دى مندوسا بنفسه .

وأدارت الملكة عائشة وجهها لتبصر الصاعدين ينتهكون حرمة القصر ، وصرخ أبو عبد الله الصغير :

- لحظة .. أريدك لحظة أيها الكونت .

وخيم الصمت على المكان ، وقطعه خطوات الكونت دى مندوسا وهو يهبط إليه ، وهرول خلفه ابن كاشة وصاحب الشرطة وبعض الفرسان وبقى الأستاذ الأعظم فى مكانه ينظر ويرقب ، وقال دى مندوسا :

- ماذا هناك ياصاحب الجلالة ؟

- وانتبهت الملكة عائشة وتحفزت وهي ترقب ولدها يتكلم وانتبه الجميع أيضا:
  - لي رجاء عندك أيها الكونت .
  - ونظر إليه الكونت دى مندوسا طويلا قبل أن يجيب :
    - ماهو ؟
  - سوف أجتاز عند خروجي من غرناطة باب ( الطباق السبع )
    - نعم أعلم .
    - أريدك أن تبنى هذا الباب فلا يجتازه غيرى بعدى .
  - وامتلأ وجه الملكة عائشة بالمرارة وهي تسمع، ونظر إليه مندوسا بازدراء:
    - سوف أفعل ياصاحب الجلالة .
    - وقال الملك أبو عبد الله الصغير بعصبية وإلحاح :
      - هل تقسم بشرفك كفارس أن تفعل ؟
        - ورد علیه دی مندوسا بازدراء وبرود:
          - أقسم .
          - شكرا لك .
- وتحول عنه الكونت دى مندوسا وقد فارقه الاحترام هذه المرة وسمع من أعلى الدرج الأستاذ الأعظم ينادى:
  - ماذا هناك ياكونت دى مندوسا ؟
    - ورد عليه الكونت مُهوَّنا : ُ
  - لاشيء ياصاحب القداسة ، لاشيء .
    - ثم أسرع يرق الدرج ليتم التسليم .

كان الملك أبو عبد الله الصغير يجتاز طرقات غرناطة في موكبه الحزين الذليل، وهو يشيع من الشرفات بالعويل والبكاء والنحيب.

وكان الضباب يتخلل الطرقات والأشياء ، وكأن مايحدث مشهد أسطورى لا ينتمى إلى هذا العالم .

دولة تخرج من التاريخ مع وقع حوافر جواد الملك الصغير وهو يخرج من غرناطة إلى الأبد . وأخرى تصعد إليه مع خطوات الأستاذ الأعظم إلى أعلى البرج ليثبت الصليب ، حيث تتربع والكثلكة ، فوق منابر الإسلام .

## ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ .

وفى الوقت نفسه كانت فرقة أخرى من الفرسان تتجاوز الألف فارس، ومعها جوقة الموسيقيين والعسكريين تجتاز قصبة الحمراء بعد خروج أبى عبد الله الصغير منها.

ورفع الصليب الكبير على أعلى برج فى قصر الحمراء ، وهو الصليب الذى كان يحمله فرناندو دائما معه فى حروبه مع المسلمين ، ولا يزال باقيا .

وبجواره رفع علم قشتالة ، وعلم القديس يعقوب الذي قامت باسمه جمعية ( شانت ياقب ) الدينية .

وارتفع صوت جهوری یهتف :

﴿ القديس يعقوب ﴾ ثلاثا .

﴿ غرناطة لمولانا الدون فرناندو والدونا إيزابيلا ﴾ ثلاثا .

وكان الفرسان يرددون الهتاف فيدوى فى الجو ويراجعه العويل والنحيب والصراخ من شعب غرناطة الذى هاله مايجرى .

ثم أطلقت المدافع ابتهاجا .

وصدحت الموسيقى أثناء خروج الجند المسلمين من القلعة حيث كان آخر عهدهم بها وحل علهم الحرس النصراني .

ثم ارتفعت أصوات المرتلين والمنشدين من فرقة الرهبان الملكية والتي جاءت على عجل ترتل صلاة الحمد على أنغام الموسيقي .

وكان الملك أبو عبد الله الصغير يسمع كل هذه الأصوات وهو فى طريقه ليتجرع كأس الذل حتى الثالة عند لقائه بالملك فرناندو والملكة إيزابيلا ليقدم لهما بنفسه كل شارات الحكم من خاتم ومفاتيح.

 $\bullet$ 

وأثناء الأناشيد وصدح الموسيقي كانت الركائب محملة بالدقيق والسمن والعسل تدخل غرناطة حيث يأخذ منها من يشاء .

وعندما رأى الملك فرناندو الصليب الفضى يعلو الأبراج من مقامه عند نهر 3 شنيل ¢ ترجل عن جواده وركع على الأرض ، وأمر بإطلاق المدافع ابتهاجا وسرورا بما حدث .

وعندما اقترب موكب أبى عبد الله الصغير من محلة الملك فرناندو حيث ينبغى تقديم الولاء والحضوع امتنعت الملكة عائشة ، وأمرت مريم وسائر أخوات أبى عبد الله الصغير بعدم الذهاب بين حيرة الملك أبى عبد الله وقالت له :

هذه كأس شربناها معك ، فاشرب ثمالتها وحدك .

وذهب أبو عبد الله الصغير في نفر من أتباعه وفرسانه لملاقاة الملك فرناندو في محلته وحوله نبلاؤه وأمراؤه وقادة الجند . وعندما اقترب أبو عبد الله الصغير من مقام الملك الذي كان على جواده ينتظره ترجل الملك الصغير عن جواده وسار إليه ماشيا على قدميه . وتظاهر الملك فرناندو بأنه يحاول منعه من الترجل ، ثم تركه بعد ذلك يتقدم إليه ويتجرع ثمالة الكأس كما قالت له الملكة عائشة منذ قليل ، وقدم أبو عبد الله الصغير للملك فرناندو حاتمه الذهبي الذي يبصم به المراسم والقرارات ، وقدم له مفاتيح القلعة والقصر ، وتناولها منه الملك فرناندو في تواضع زائف وناولها إلى أحد نبلائه .

ثم قدم له مفتاحي البابين الرئيسين للحمراء وقال:

- أيها الملك العظيم: هذان مفتاحا الجنة التي تراها الآن ، يقدمهما لك خديمك أبو عبد الله محمد ، وهما آخر ماتبقي للمسلمين من دولة في هذه البلاد ، وقد أصبحت يامولاي سيدنا وصاحب أرضنا وأشخاصنا ، وهكذا قضى الله ولاراد لقضائه ، فكن يامولاي عادلا رحيما كما نأمل فيك .

وابتسم الملك وقد ملأه الزهو والكبرياء ، وهو يحاول إخفاءهما وقال له :

لاتشك فى وعودنا معك ، ولاتفقد ثقتك فينا ، وتحمل هذه المحنة التى قضى الله بها عليك ،
 وسوف تعوضك صداقتنا ماسلبه القدر منك .

• • •

ثم سار أبو عبد الله الصغير إلى ضاحية و أرميليا ، حيث محلة الملكة إيزابيلا حيث قدم لها فروض التحية والولاء والطاعة ، ثم رأى ولده المريض يسير بين الحرس حيث كان رهينة فى عسكرها ، وماإن رأى الغلام أباه حتى حاول أن يلحق به فمنعه الحرس ، فبكى أبو عبد الله الصغير واستعبر وبدا عليه الذل والضياع والكآبة ، فسرت عنه الملكة إيزابيلا وعزّته وأمرت بتسليم الغلام إليه .

وغادر الملك أبو عبد الله الصغير محلة الملكة إيزابيلا ومعه غلامه الذى ارتهنوه قبل أيام إلى حيث كانت تنتظر أمه الملكة عائشة وزوجه وأخواته ، ثم أخذ طريقه إلى جبال البشرات حيث قرية ( أندرش ) منفاه الأخير .

وعندما وصل أثناء انتقاله إلى موضع يسمى « تل البذول » أشرف على غرناطة ورأى المدينة بين يديه وقد احتواها صليب كبير ، فوقف ينظر إليها مودعا ، وتذكر ماضيه بها بالأمس ، وضياع الإسلام منها اليوم ، وربما تذكر تهاونه وتخاذله فأجهش بالبكاء والنحيب .

وقالت له أمه الملكة عائشة في قسوة :

- إبك كالنساء على ملك لم تستطع الحفاظ عليه كالرجال!

ولايزال هذا التل يحمل اسما جديدا من يومها هو « آخر بكاء العربي » ويراه السائح عندما يذهب إلى هناك .

أما الملكة مريم فلم ينقطع بكاؤها لحظة ، وظلت تبكى غرناطة حتى آخر حياتها التى لم تدم بعد ذلك طويلا في المنفى .

ف هذا النهار الذي سلمت فيه غرناطة بدأ انتهاك المعاهدة .

فقد أقيم قداس كبير في مسجد غرناطة الجامع حضره الكاردينال بيدرو دى مندوسا ، رغم أن المعاهدة تنهى عن ذلك .

وربما استغل الغزاة البرد والخوف الشديد الذي أحاط بأهل غرناطة ، وربما أرادر حس نبض المسلمين ليروا رد فعلهم ، وربما لم يعرف شعب غرناطة بهذه الواقعة إلا بعد أيام ، المهم أن المعاهدة كانت تحرم على أي مسيحي أن يدخل مسجدا، ومن يفعل ذلك يعاقب ، فكان رئيس الكنيسة هو الذي فعل هذا ، ونذكر هنا موقف عمر بن الخطاب عندما أذن له البطريرك صفرنيوس بالصلاة في كنيسة القيامة حين جاء وقت الصلاة ولكنه رفض وصلى خارجها وقال لا يأتى من بعدى فيقول عمر فعل هذا ويفعل هو الآخر .

وأقيم فى الليل حفل كبير حضره الأمراء والنبلاء والعظماء القشتاليون وشرفه الملك فرناندو ، ثم عاد إلى معسكره بعد انتهاء الحفل . وكانت الموائد قد رصت وملأت كل قاعات قصر الحمراء لهذه المناسبة التي رتبوا لها على عجل من الليلة الماضية حيث أنشدت فرقة هنريكو القشتالي التواشيح العربية الأندلسية التي يجبها الملك فرناندو .

وقد حضر الحفل أيضا فتوح الوادى آشى صاحب الشرطة الجديد، وكان هو المشرف على النظام حول القصر وفى كل المدينة كالعادة .

وحضرت الحفل الملكة السابقة ثريا أو إيزابيلا زوجة السلطان أبى الحسن والد أبى عبد الله الصغير وحضر معها ولداها ، سعد ونصر ، وأعلن الجميع تنصرهم ، وأنهم كانوا يخفون النصرانية تحت ثياب الإسلام .

وقد منح الملك فرناندو ولديها ألقابا قشتالية، وتسموا بأسماء نصرانية ، فمنح سعدا لقب الدون فرناندو ، وسمى نصر بالدون خوان وتقدم بعض ضعاف النفوس إلى الملك فى هذه الليلة وتنصروا تحت تأثير القوة والمال وتلقبوا بألقاب قشتالية .

وعلى العموم لم يكن الغالبون كرماء أو متسامحين مع المغلوبين ، فقد عاملوهم بفظاظة واحتقار منذ اللحظة الأولى ، ولم يراعوا شعورهم، بل طعنوا كبرياءهم وأهانوهم من اليوم الأول ، وبدأ رجال الدين يخططون لنقض المعاهدة والعمل على تنصير المسلمين ، واجتمعوا على هذا الهدف في عشاء تلك الليلة الثانية من يناير سنة ١٤٩٢ م .



نهاية أبى عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة الإسلامية

كان أبو عبد الله الصغير قد أخذ من الملكين الكاثوليكيين حق الملكية له ولأحفاده لكافة أرجاء وكور برجة ودلاية ومرشانة وبملذوذ ولوتشار وشبيلش وأجيجر وأرجبة وأندرش ، التي ارتضى الإقامة فيها مع أهله وحشمه . فهو سيد هذه المنطقة يحكمها باسم الملكين الكاثوليكيين ، يؤدى الضرائب وكل الإتاوات لهما ، ويحصل الخراج والعشور ، وله حق الملكية والبيع والشراء والرهن ، وكانت مملكة صغيرة يقطعها على جواده في ساعات من أدناها إلى أقصاها .

وكان يعيش في هذا المنفى حياة مترفة لاهية عابثة ، يقضى وقته في الصيد والقنص ، ومحاولة نسيان ماهو فيه من واقع مرير .

انتقل معه إلى البشرات فى قرية ( أندرش ) أبو القاسم عبد الملك ويوسف ابن كاشة وبعض خاصته من الحاشية وأمه وزوجه وأخواته وولده .

وأعدت لهم بعض الدور على عجل للإقامة ، ولكنه اهتم بداره ، وبدأ في إصلاحها والاهتمام بها وجلب الذخائر لها من كل مكان .

وكانت هذه هي إحدى تسليات الملك في هذه القرية المغمورة ، أن يقف ليشهد العمال والصناع وهم يشكلون الجبس إلى نقوش في السقف وعلى الجدران . وعندما فتحت الطرق وسارت التجارة بين البلدان بعد سقوط غرناطة أرسل يشترى الرخام الفاخر من جبال وجليقية » في همال البلاد ليصنع الأعمدة اللامعة المصقولة ، وكان يتحدث إلى ندمائه أنه ينوى عمل بركة مياه ونافورة تضارع تلك التي تركوها في قصر الحمراء عند بهو السباع .

وكان ندماؤه يجلسون إليه ويستمعون صامتين ، ويتسمون أحيانا مجاملة أو مجاراة له فيما يقوله من حديث ، وكانوا بين أنفسهم يسخرون منه ، ويتعجبون كيف لايدرك هذا الملك حقيقة ماهو فيه من ضياع ، وكيف لاينفذ ببصيرته إلى المستقبل ليرى مايمكن أن ينتظره مما يؤجله الزمن أو تنحيه الظروف قليلا ؟ وكان أبو عبد الله الصغير عندما ذهب إلى منفاه من قرية أندرش ، في حوالي الثلاثين من عمره ، وكما وصفته الكتب كان ممشوق القد وسيما هادئا جميل العينين ، إلى النحافة أقرب ، خفيض الصوت ، ضعيف الشخصية ، لا يهتم بالمعالى من الأمور ، وإن حدث منه مايناقض هذه الصفة كان ذلك بوحى من الآخرين بالتأكيد .

قد ورث فى نفسه كل عذابات الأندلس، واختلافات الزعماء، وتفكك القيم، وضياع المثل، ولكنه كان متمسكا بالإسلام كعباءة يرتديها، وقد رفض خلعها، رغم مافى خلعها من فوائد وميزات مادية واجتاعية يمكن أن يحصل عليها فى ذلك العصر، وفى تلك البلاد التى ارتفع فيها الصليب. ولعلها كانت ميزة فيه، فهو على نقائصه يقيم الصلاة ويصوم رمضان، ثم يستفتى بعض من اختار الإقامة معه من الفقهاء فى بعض أموره.

وكان كثير السؤال عن موقفه من التسليم وتقدير ذلك فى ميزان الدين والشرع ، وكان هؤلاء الفقهاء يفسرون له بعض الآيات ، ويسردون عليه بعض الأحاديث الشريفة ، ويفسرون كل هذا له على هواهم وهواه ، ثم يأخذون منه عطية سنية ، فقد كان ثريا كثير المال ، وقد حققت له معاهدة التسليم قدرا أكبر من الثراء بالتأكيد .

وكان بعض ندمائه من الانتهازيين المتملقين يأتونه أحيانا فى الصباح ، ويخدعونه برؤى يزعمون أنهم قد رأوها بالليل تفيد أنه سيجلس مرة أخرى على العرش ، وأنه سوف لا يحكم غرناطة وحدها ، ولكن كل بلاد الأندلس الإسلامية التى ضاعت من المسلمين ، وارتفع فوق مساجدها الصليب .

وكان يسر كثيرا بهذه الرؤى ، ويسعده سماعها ، ويستوثق من قائلها أنه قد رأى بالفعل مايرويه ، ثم يستدعى غيرهم ويسألهم عن معنى التأويل .

ولما رأى من حوله ذلك أسرفوا فى قص الرؤى والأحلام عليه ، وقد جعله هذا يعيش فى عالم من الخيال والأوهام يأوى إليه كلما أراد ، أو كلما ضغطت عليه الظروف والمشكلات .

وكانت المشكلات التى تواجه أبا عبد الله الصغير فى هذا المنفى تتمثل فى نفور أهله منه ، وازورارهم عنه ، فلم تكن أمه الملكة عائشة تطيق رؤيته أو الجلوس إليه والحديث معه ، وعندما تضطر إلى هذا كانت تقول له :

- لقد غامرت بحياتى لأنقذك من الموت ، وبذلت غاية جهدى حتى لا يضيع منك هذا الملك ، ثم ضيعته بلا ثمن أو مبرر معقول .

وكان يستمع إليها ذاهلا قليلا ، ويعود ليقص عليها آخر رؤيا رآها ، وماذا قال في تفسيرها المفسرون .

وتتركه الملكة عائشة وتذهب إلى شئونها ، وكانت امرأة صالحة قوية الشكيمة كما قلنا ، تقضى وقتها فى الصلاة وقراءة القرآن ، وتقول لمن حولها ممن صحبنها إن الله لن يغفر لهم ماصنعوه ، وإنهم أتعس أهل بيت فى هذا العالم .

وكانت تخرج إلى الفلاحين المنتشرين فى تلك القرى الفقيرة تحاول أن تقدم مايمكنها من طعام ومن مال ، وكانت تفكر فى بناء مدرسة لتعليم أبنائهم ومستشفى لعلاجهم ، وكانت تكلم أبا عبد الله الصغير فيتشاغل عنها ، أو يسفه لها هذه الأفكار التي يمكن أن تؤدى إلى بوار الأرض وضياع الزراعة ، ومن ثم ينقص المحصول .

وكان فى أعماقه يدرك أن هؤلاء الأبناء لو تعلموا لأدركوا المصيبة التى حلت بالمسلمين ، وأنهم سوف يعرفون أنه سبب هذه النكبة التى لم يحدث مثلها فى بلاد الإسلام .

وكانت الملكة عائشة تتركه وتكلم غيره من الوزراء والكبراء الذين اختاروا النفى معه ف تلك المسائل الخيرية التى تنوى عملها ، فكانوا يتشاغلون عنها ، فكل واحد منهم فى واد بعيد يفكر فى شئونه ، وفى المستقبل الذى يزداد ظلاما مع الأيام ، وأبو عبد الله الصغير غارق فى الرؤى والأحلام .

وكانت الملكة مريم زوج الملك أبى عبد الله الصغيير هي أكثر الناس إدراكا لما جرى لهم وماحدث على أيديهم رغم صغر سنها وقلة تجربتها في هذه الحياة .

وكانت امرأة جميلة صالحة قد تجاوزت العشرين بسنوات قليلة ، ولم تنقطع عن البكاء يوما واحدا منذ أن جاءت المنفى ، وكانوا يحاولون التسرية عنها ولكن المأساة تعيش فى وجدانها وتتحكم فيها فهى لاتستطيع نسيانها ، رغم محاولاتها المتكررة فى التلهى عنها والتأسى ، فكانت تخرج مع الملكة عائشة عند زيارة الفلاحين للمساعدة ، ثم تغلب عليها الكآبة ، ويخنقها البكاء فتترك الملكة وتعود إلى الدار التى كانت قصرا فى مكان آخر وتعكف فى غرفتها على قراءة القرآن والبكاء .

وكان أبو عبد الله الصغير يخجل منها ، ولايقدر على مواجهتها والنظر في عينيها الجميلتين النفاذتين العاتبتين ، فيزور عنها ويشير لمن حوله بيده بما يفهم منه أنها قد فقدت عقلها .

ومع الأيام ظن من حولها من النسوة وخدم الدار أنها قد جنت ، وكانت مريم بسيطة لاتتعاظم ولاتتكبر ، وساعد هذا في تأكيد جنونها لدى ذلك المجتمع الصغير في قرية و أندرش و الذي صنعه الضياع وسقوط الأندلس ، ومع الأيام صار الخدم لايستجيبون إلى طلباتها أو حاجاتها ، ولم تكن تتذمر أو تضيق ، بل كانت تقوم إلى ماتريد فتفعله صامتة دون عتب أو لوم .

ورأتها الملكة عائشة يوما وهي تغسل ملابسها لإهمال الخدم لها وانصرافهم عنها فمنعتها ونهرت الحدم وأمرتهم بأداء ماتطلبه منهم .

ومنذ تلك الحادثة صارت الملكة عائشة لاتترك مريم إلا في القليل النادر ، وصارت تسرى

عنها بحكايات الصالحين ، وماتعرفه من سيرة النبى عَلَيْكُ ، وهى تجلس صامتة تسمع ، أو تشرد بفكرها وتتذكر كيف غادروا قصر الحمراء وأصوات العويل والبكاء تتردد في جنباته ، وتنهمر دموعها في صمت فتفهم الملكة عائشة وتصمت وتشرد ووجهها جامد قد ملىء بالجلال والقوة دون دمع متساقط ، وتتركها وتقوم خارجة لتفعل أي شيء عله يطفىء النيران المستعرة في صدرها .

وفكرت يوما واستدعت إليها الوزير أبا القاسم عبد الملك الذى صار يقيم معهم فى قرية وأندرش ، وقالت له:

- أفكر في أمر عظم ياأبا القاسم .

وتوجس أبو القاسم خيفة وامتلأ وجهه قلقا وقال :

- ماهو يامولاتي ؟

قالت الملكة عائشة في ثبات:

- أريد أن أعزل أبا عبد الله عن العرش.

وكاد عقل الرجل يذهب وهو ينظر إليها في دهشة شديدة وتمتم قائلا لها:

- أي عرش يامولاتي ؟

ونظرت إليه وقالت له وكأنها تقرر حقيقة مسلمة:

- عرش الملوك من بني نصر في غرناطة .

وصار الرجل يتأملها ولايعرف كيف يرد عليها ، ويحملق فيها غير مصدق .

وواصلت الملكة عائشة حديثها:

- لقد تعودنا مثل هذه الأمور ياأبا القاسم ، عزل وأسر وحرب وتشرد ، ثم عودة إلى العرش ، يتغلب القشتاليون يوما ، ثم تُرد الكرَّة إلينا وهكذا ، أم تراك نسيت ؟ لقد عشت هذه الأحداث معنا ، ولكن أبا عبد الله لا يصلح لمثل هذا الجهاد الطويل . نريد أن نقيم على العرش أميرا آخر

من بنى نصر ، ثم نجمع أنصارنا من كل بلاد الأندلس فيثور الناس على فرناندو ، ويجلس الأمير الجديد فى قصر الحمراء ، وهذه المرة لن يكون صلح أو تسليم ، لقد فقدنا موتة شريفة ، وعلينا أن نبحث عنها ، ومشروعى سهل ميسور ولكنه يحتاج إلى رجال .

وبعد أن استوعب أبو القاسم عبد الملك كلامها قال لها بصوت خفيض:

- هل تحدثت مولاتي مع أحد آخر غيرى في هذا المشروع ؟
  - كلا . ليس بعد .

ووقف أبو القاسم عبد الملك وتجول في الغرفة حيث كان يجلس مع الملكة ثم قال :

- مولاتى الملكة عائشة . تعرفين ولائى لك وحرصى على كل ماينفعك ، لهذا ينبغى لك أن تعرف أن هذه الأفكار التى تحدثت بها أمامى منذ لحظة تعرضنا جميعا للقتل ، ليس فى ساحة الجهاد كما تقولين ، ولكن شنقا بأمر من فرناندو .

ونظرت إليه عائشة عاتبة ساخرة:

- ظننتك شجاعا مقداما ياأبا القاسم تهتم بمعالى الأمور .

ورد عليها في حزن:

- لا أحد ممن وقعوا معاهدة التسليم يمكن أن يوصف بالشجاعة والإقدام ، وماينتظرنا أدهى
   وأمر من الذي فات .
  - وماذا يمكن أن بينتظرنا ؟
  - سوف ترين بنفسك يامولاتي إن قدرت لنا حياة .
- لهذا يجب أن نتعاون من أجل تنفيذ مشروعي ففيه خلاص المسلمين . ورفع يده معترضا ومقاطعا :
  - لأجل خاطرك ومكانك عندى سأنسى ماسمعته منك منذ لحظات .

- ونظرت إليه مدهوشة:
  - ماذا تعنى ؟
- وقال لها أبو القاسم متعجبا :
- هل تظنین یامولاتی أنهم قد ترکونا هکذا عبثا ؟
  - ماذا تعنى ؟
- هناك جيش من الجواسيس يحرسنا ، ويرفع التقارير عنا كل يوم بما نقول ونفعل للملك فرناندو .
  - من أخبرك ؟
- مثلَّى يعرف هذه الأمور دون أن يخبره أحد ، عندما كنا فى غرناطة فى تلك الأيام الخوالى ، كنت أمارس هذا العمل .
  - لم تكن تعمل في الشرطة في يوم من الأيام حسب علمي .
- أنا الذى كنت آمر صاحب الشرطة وأسيّره ، وأقرأ تقاريره كل يوم ، وأطلب منه مراقبة هذا ، وإحصاء خطوات ذاك ، وكنا نهتم بالعظماء من الناس ، نعرف كل شيء عن أحوالهم ، هل تذكرين مولاى و الزغل ، ؟
  - نعم أذكر .
  - لم یکن یعیش معنا ، وکان یقیم فی د وادی آش ، کما تعلمین .
    - هذا صحيح .
- كانت تقدم إلى التقارير يوميا عنه . ماذا يتناول فى فطوره من طعام ؟ متى استيقظ من نومه ؟ من قابل ؟ ماذا فعل ؟ متى تناول طعام الغداء ؟ متى وماذا وأين وكيف ؟ كل هذه الأسئلة كانت تأتينى إجابتها عنه كل يوم ، ولو استطعنا أن نعرف فيم يفكر لفعلنا وكنا أحيانا نعرف .

نحن نعيش هنا في هذه القرية البعيدة عن العالم (أندرش) ولكن تحت عين فرناندو وبصره، وترفع عنا التقارير من أناس لانعرفهم، وربما لايخطرون ببالنا.

ووجمت الملكة وشردت ثم قالت :

– إلى هذا الحد ياأبا القاسم ؟

- وأكثر من هذا الحد يامولانى . ومن الحير أن تنسى ماتكلمت فيه ولاتذكريه لأحد غيرى بعد ذلك .

ووقفت الملكة وقد علاها جمود وشرود وقالت:

شكرا لنصيحتك الثمينة ياأبا القاسم.

• • •

خرج أبو القاسم عبد الملك من عند الملكة عائشة مضطرب الجوانح مهموما مفكرا وذهب إلى داره الجديدة فى ضواحى و أندرش ، وكان قد نجح فى بيع أثاثه الذى كان فى غرناطة ، وتناول طعامه مهموما فقد جاء وقت الغداء ، وصارت زوجه تحدثه وهو شارد يرد عليها باقتضاب ، وكان من عادته أن يستريح قليلا بعد الطعام ، ولكنه أمر فأسرج له الحصان ، وخرج يضرب به فى المزارع والهضاب المحيطة بالقرية ، ولم يكن الأمر غريبا أو مستهجنا فكل المنفيين يفعلون هذا ، ليس أمامهم سوى الخيل يضربون بها على غير هدى أو يصطادون عليها ، أو يجلسون للعب الشطرنج ، ثم ينامون ليبدأ يوم جديد . وكان الوقت لايزال باردا رغم أن الزمن يقترب من الربيع و لم تمض شهور قليلة على التسليم ، لذلك فقد ارتدى الوزير ثيابا ثقيلة تقيه لفحة البرد .

وصار يضرب بجواده مجتازا المزارع والبيوت حتى خرج إلى مكان بعيد عن القرية عند هضبة عندها كوخ يستعمله الزراع للراحة وللمناه عندما يشتد البرد أو تكون لهم حاجة فى تناول شيء من طعامهم الزهيد الفقير .

وكان الوقت قد اقترب من الغروب ، وليس ثمة زراع في المكان .

ووقف أبو القاسم ينظر بمنة ويسرة فوجد حصانا قد ربط على مقربة من الكوخ عند الهضبة ، وليس بجواره إنسان ، وسار إلى المكان خبباً في ترقب .

كان فتوح الوادى آشي ينتظر الوزير السابق ورئيسه القديم .

كان فتوح يرتدى الملابس القشتالية ، وبدت عليه علامات التكبر والتجبر وهو يتحدث إلى الوزير الذي بادره :

- ماالأخبار ؟

ورد عليه فتوح ساخرا :

- لقد جثت لأعرف منك الأخبار ، لاأن تسألني عنها ، على أى حال قد عزل الكونت دى مندوسا وعين بدلا منه الكونت تندليا محافظا لغرناطة .

- لاذا ؟

ورد عليه فتوح بسخرية أكثر :

- سوف أسألَ صاحب الجلالة فرناندو الخامس ، وعندما يخبرنى بالإجابة سوف أبلغك بها . هه . ماذا عندك ؟

ورد عليه أبو القاسم ذليلا :

- لا جديد . الحياة تسير على التمط الذي تعرفون .

قد تأخر وصول التقارير ويبدو أنك تهمل بعض الشيء في إنجاز ماينبغي عليك .

ونظر إليه أبو القاسم مشدوها من تغير الأزمنة والمواقع ، ففى وقت مضى لا يتجاوز شهورا كان هذا الرجل نفسه يتمنى منه نظرة رضى أو كلمة إعجاب ، ثم تتغير الأيام ويتكلم معه بهذه اللهجة الوقحة ، ومن ثم يعامله كتابع صغير .

وقال أبو القاسم :

- ليس هناك شيء من الإهمال يافتوح.

وانقلب إليه فتوح وكآنما قد لسعته عقرب:

- ماذا قلت ؟

وازدادت دهشة أبي القاسم ولم يدرك أي خطأ قد ارتكب.

- أقول ليس هناك إهمال أو تقصير .

وبوجه أصفر مكفهر تكلم فتوخ بعصبية وصار وجهه كالقرد :

– أنت تتحدث إلى الدون فييلا دى كاسترو .

وفتح أبو القاسم عينيه وفمه من الدهشة :

- ماذا قلت ؟

- ماسمعت . الدون فييلا دى كاسترو ، وعليك أن تنسى اسم فتوح الوادى آشى هذا إلى الأبد .

وهزُّ أبو القاسم رأسه متأملا معتبرا وقال :

- قد فهمت يادون فييلا دى كاسترو.

- التقارير ؟

. - ماذا عنها ؟

- قد قلت لك: لا تأتى في موعدها.

- سوف أتدارك هذا يادون فيبلا.

- وجذبه فتوح وقال له :
- تعال معى . انظر إلى ذلك الحقل . ذلك الذى هناك عند شجرة الزيتون
  - ماذا عنه ؟
- سوف يأتى إليه عامل جديد من الغد ، هذا من سيأخذ التقارير . هو الذى سيعرفك بنفسه . يبدو ياأبا القاسم أننا لم نكن نفهم شيئا من أعمال الشرطة عندما كنا مدفونين معكم في غرناطة . قد تعلمت من القشتاليين وسائل جديدة . طرق المراقبة . تغيير وسائل الاتصال . تبديل العملاء كل حين قريب . تضليل العدو . لقد كنا جهلة بالفعل .
  - وصار أبو القاسم يكلمه بذلة وتصاغر:
  - هذا جميل جدا يادون فييلا . بالفعل هذا شيء جميل .
    - وامتلاً فتوح إعجابا بنفسه وغرورا :
- الكونت تندليا معجب بي ، لايقضى أمرا في غرناطة دون أن يسألني . هه . لم تخبرني .
  - عاذا ؟
  - وحدق فتوح في وجهه بإمعان :
- سمعت أن هناك بعض الاتصالات تتم مع أهل البيازين ، وبعض القرى عند جبال البشرات على مقربة منكم .
  - وشعر أبو القاسم بالخوف :
  - اتصالات ؟ لست أفهم ؟
  - هناك من يفكر في ارتكاب حماقة لن يكون لها رد غير الشنق.
    - وجف حلق أبى القاسم وهو يرد :
- لاتصدق هذه الأراجيف يادون فييلا ، الناس فى شغل عن ارتكاب الحماقات . والتقارير تقول إن كل شيء هادىء .

ونظر فتوح في عينيه :

- هل تظن هذا حقا ؟

وشعر أبو القاسم بالخوف ، ترى هل بلغه شيء عن حديث الملكة ؟ وسرعان ماتغلب على خوفه للحظة وقال :

- لو بلغني شيء من هذا فسوف أقوم بإخبار الدون فييلا دى كاسترو .
  - ومن بين أسنانه قال فتوح :
  - لو حدث شيء من هذا ولم تسمع به فسوف تشنق ياأبا القاسم .

### هل فهمت ؟

- قد فهمت .

وعاد فتوح فابتسم وأبدى شيعا من الرضى وقال لأبى القاسم:

- لماذا لاتأتى إلى غرناطة ؟
- لأحب أن ينسب إلى عالم أفعل ، والحياة هنا في و أندرش ، هادئة .
- هل تسجن نفسك ياأبا القاسم ؟ حاول أن تأتى لزيارتي بين الحين والآحر .

### وغمغم أبو القاسم:

- سوف أفعل يادون فييلا دى كاسترو .

وخرج معه من الكوخ يودعه ، وامتطى فتوح حصانه ، وضرب به الأرض هَ الله التل من التل ميمما شطر غرناطة .

وسار أبو القاسم عائدا إلى و أندرش ، في كآبة لاحد لها .

• • •

ظلت تبكى طول هذا النهار ، ويحاول من حولها التخفيف عنها فلا تستجب ، ويسألونها عما بها فلا ترد ، ولكن البكاء يزداد حتى كاد صدرها ينشق ، وتبحث عن الراحة فلا تجدها ، وتلتمس الرحمة فلا يرد عليها غير صدرها الذى يغلى كالمرجل من داخلها ، وكانت امرأة تقية نقية شديدة الحساسية ، قد جرح كبرياؤها جرحاً من الصعب أن يندمل ، غارقة في ذنب لم تفعله ، تبكت نفسها على خطيفة لم ترتكبها .

وفى الليل عندما أغلقت على نفسها الباب وحاولت النوم شعرت بجسدها يرتعد من البرد رغم أن جسدها ساحن شديد الحرارة ، وتحاملت على نفسها وأيقظت إحدى الوصيفات وطلبت منها أن توقظ الملكة عائشة . وجاءت الملكة عائشة على عجل ومعها أخوات الملك أبى عبد الله الصغير الذي قدم هو الآخر ووقف في آخر الموجودين ، وما إن رأته الملكة مريم التي كانت ترتعد حتى صرحت مشيرة إليه :

- أخرجوه !

ولم ينتظر أبو عبد الله الصغير أن يخرجه أحد،ولكنه خرج حاب عاضبا ووقف على مقربة من الباب ينتظر .

واقتربت منها عائشة وجلست بجوارها وهي تتحسسها :

- ماذا بك ياحبيبتي ؟ أنت بخير إن شاء الله .

وبصوت واهن مرتعد أجابت مريم :

- أنا بخير ؟ ومن أين يأتى الحير بعد ماحدث لنا ياأماه ٢

وكانت تناديها ﴿ بأمي ﴾ دائما ، وكانت تحبها حبا شديدا .

وأمرت الملكة عائشة إحدى الواقفات باستدعاء الطبيب،ثم عادت إلى مريم المحمومة التي صارت تهذى :

- كان المسلمون يستطيعون الصمود أمام الحصار.
  - وترد عليها عائشة :
- لا علیك یاحبیبتی سوف یأتی الطبیب وتكونین بخیر .

#### وواصلت مريم هذيانها :

- لو وزعوا السلاح على الشعب لوجدوا جيشا كبيرا يقتلع قوات فرناندو ولكنه يخاف على عرشه من الناس ، العرش أبقى من الإسلام وأعظم فى نفوس الضعفاء ، ولكن الحياة تنتهى على أى حال ، إما فى طاعة الله أوفى المنفى مع العبيد والزراع .

وتحاول عائشة أن تخفف عنها وتجعلها تستريح :

هونی علیك یامریم ، هونی علیك یاابنتی .

ونظرت إليها مريم مستعطفة ومدت لها ذراعها كأنما تريد أن تفضى لها بسر لاتحب أن يسمعه أحد :

- أمانة ياأماه أسألك عنما بوم القيامة .

ولأول مرة ينساب الدمع من عيني عائشة :

– ماذا تريدين ياحبيبتي ؟

ومن بين الغمرات صارت تقول:

أولادى ربيهم على الإسلام واجعليهم يحفظون القرآن .

وتساقط دمم الملكة عائشة على وجه مريم المحتضرة وهي تهمس لها بضعف :

لاتجعليه يسير في جنازتي . هذه أمانة في عنقك أسألك عنها أمام الله . -

مم ماتت .

وانقلبت الملكة عائشة تحدق في وجوه الواقفاتِ الباكيات ثم صرخت:

- الطبيب ، أغيثوني ، الطبيب .

ولأول مرة يرتفع صوت الملكة عائشة بالنحيب والبكاء ، وكأنما قد أودعت فيه كل ماشعرت به من عذابات السنين . وارتفع العويل والنحيب الملكى حتى غطى كل القرية ، واستيقظ الناس جميعا ، وانضمت النسوة إلى المنتحبات ، وأحاطت الحاشية بمجلس الملك ، فقد ماتت الملكة مزيم ، وقد رفض الكونت تندليا دفنها بمدافن الأسرة بقصر الحمراء بحجة أن الظروف لاتسمح بإقامة مثل هذه الجنازة في غرناطة .

#### $\bullet$

كانت الملكة عائشة صارمة فى تنفيذ وصية الملكة المتوفاة ، فأمرت ولدها بعدم السير فى الجنازة ، وتعلل أبو عبد الله الصغير بالمرض ، ورغم حنقه لهذا فقد وجدها فرصة ليلحظ وصيفة من وصيفات زوجته المتوفاة كانت تعجبه ، ولايستطيع التصريح بذلك حوفا من أمه ومن مريم ومن الجميع .

كان الخوف هو الذي يحكم سلوكه دائما .

ومرت به الجارية التي يعنيها لبعض الشئون فطلب منها قدحا من الماء يشربه ، ودهش إذ لمح في عين الجارية نظرة بغض وازدراء ، وانصرفت دون أن تجيبه أو ترد عليه .

ف هذا الوقت كان موكب الجنازة يمر منعرجا حسب الطريق إلى ناحية مهجورة من نواحى القرية ، حيث توجد بعض المقابر الفقيرة الحقيرة ، وأودعوا الملكة فى واحدة منها ، فلم يكن منهم من ينتظر الموت ، وفى التراب يستوى الجميع فى رقدة طويلة لايقومون منها إلا عند البعث .

تزامل أبو القاسم عبد الملك ويوسف بن كاشة فى الطريق بعد الانتهاء من دفن الملكة مريم فقال له :

– هناك ماأود أن أسره لك .

والتفت إليه ابن كماشة مستفسرا:

- **?** وماهو **?**
- الريد أن يسمعه أحد .

ونظر إليه ابن كاشة في فضول وقلق:

- نلتقى في داري عند المساء.
- سنلهب لعزاء الملك في المساء .

وهرُّ ابن كاشة رأسه حائرا :

- وماذا ترى ؟
- ننتحي ناحية ونتحدث عندما يذهب الناس.
  - كما تشاء ياأبا القاسم.

وانتحيا جانبا في مكان مهجور وبدأ أبو القاسم الحديث :

- سأقول لك ماقد تزدريني بسببه .
  - وماهو ؟
- أنا أكتب التقارير عن الأحوال في ( أندرش ) ولكنى لا أكتب فيها كل ماأسمع صدقنى في هذه ياابن كاشة .

وحدق فيه ابن كماشة وفى فمه مرارة لاتزول :

- ولماذا تخبرنى بهذا ؟
  - وأجاب عبد الملك:
- قد جاءتني الأوامر بلقاء الكونت دى ثافرا في غرناطة .
  - ومادخلي في هذا ؟
  - طلب أن تأتى معى .
  - هذا حسن . ومتى الموعد ؟

- سوف يخبروننا ف الغد ، وعلينا أن نخلق سبباً وجيها للذهاب إلى غرناطة .
  - هذه مسألة سهلة على أي حال .
    - وتفرس فيه عبد الملك :
  - ولكنك لم تدهش عندما أخبرتك أنني اكتب التقارير وأرسلها .
    - كلا لم أدمش.
      - لماذا ؟
- لأننى أفعل مثلك ، لم يعد أمامنا خيار ياأبا القاسم ، والسقوط لاقرار له ، ليست هناك نقطة ينتهى عندها من ينزلق إلى قاع مجهول .

وعادا صامتين إلى القرية ، وقد هملتهما نوبة من الكآبة والحزن من مشهد الموت القريب ، وبين حيرة وضياع بين قبلة يتوجهون إليها فى الصلاة ، وزيارة للكونت سوف يتركون فيها جزيا كبيرا من دينهم وشرفهم بالتأكيد . والغريب العجيب المثير للدهشة أن كلا من الرجلين كان يتسم بالطيبة والوداعة ولين الجانب ، وكان كل منهما يتبارى فى عمل الخير والبر بالفقراء والحفاظ على الصلاة فى وقتها وميعادها ، ويصومان رمضان ، ولم يستطيعا الحج لانشغالهما الشديد فى خيانة الإسلام والمسلمين .

وكان واحد منهماوهو أبو القاسم عبد الملك يبكي أحيانا بعد الصلاة ويدعو:

- اللهم اغفر لي ذنوبي فهي كثيرة.

وتقول له زوجه فی دهشة :

- لأأعرف لك ذنوبا كثيرة .

فيسمح دموعه ويسألها :

– هل أعددت طعام الغداء ؟

وقد مرت شهور على وفاة الملكة مريم ونسيها أبو عبد الله الصغير ، وانصرف إلى ماهو فيه من لهو وعبث ومجون ، ولم يعد يفكر فى قصة غرناطة وتسليمها ، ولم يعد يرتاح إلى الجلوس مع أمه ، بل ظل يعبث مع الجوارى ، ويحتسى قدحا أو قدحين من الخمر سرا دون أن تعرف الملكة عائشة .

ومع بداية الربيع – وكان أبو عبد الله يجلس على سجادة ينظر من النافذة القريبة التى تسمح للجالس بمشاهدة الطريق ، وكان متكتا على وسادة يمتع نظره بخضرة الأشجار التى بدأت تظهر والشمس ترسل ضوءها الحفيف الحانى على الأرض والبيوت – لمح أبو عبد الله الصغير الوزيرين أبا القاسم عبد الملك وابن كاشة على جواديهما فى طريقهما إلى داره ، وكان الوقت عصرا ، وكانت لهما مدة طويلة لم يزوراه .

وسعد أبو عبد الله لمقدمهما ، فقد كان يعيش في وحشة ، وليس هناك من يمكن أن يزوره هو ، أو من يأتى إليه .

وقام نشطا سعيدا ليلقاهما ، وكأنه يستعجلهما للحضور .

ودخلا واستقبلهما فجلسا ، وهو بهما سعيد ، وفى وجهيهما جهامة وقتامة ، لم يستطع واحد منهما إخفاءها .

وقال الملك لهما:

- ماذا هناك ؟ مابكما ؟

وارتبك الوزيران عندما رأى أحدهما الملك ينظر إلى الأوراق التي بيده وقال :

- لاشيء يامولاي ، لقد جئنا لزيارتك ، هل تضايقك زيارتنا ؟

وقال لمما متحيرا :

- كلا ، أنا سعيد بكما ، لم يعد هناك من يؤنس وحشتى غيركما .

ونظر مرة أخرى ناحية الأوراق التي كان يحملها عبد الملك ثم وضعها جانبا وقال :

- ماذا في هذه الأوراق ؟

وقال عبد الملك متلعثها :

- هذه يامولاي .

وقاطعه ابن كاشة :

– لقد جئناك في أمر مهم خطير يامولاي .

واصفر وجه الملك وبدا القلق عليه ، ولكنه تمااع، وقال :

وماهو ؟

وكانت الملكة عائشة قد جاءت لتحيتهما ، وماإن سمعت هذه العبارات حتى وقفت تستمع خلف الستر .

وقال عبد الملك:

- في الحقيقة يامولاي إن هذه البلاد لم تعد لك مقاما حسنا آمنا تستريح فيه .

وزوى الملك مابين حاجبيه وقال :

ماذا تعنى ياأبا القاسم ؟

وتدخل ابن كاشة:

- أنت تعرف يامولاى حبنا لك وحرصنا عليك ووقوفنا بجانبك ، ربما يكون هناك من يدبر قتلك .

- أنا ؟

- نعم أنت .

- لماذا ؟

- الغوغاء يملئون البلاد.

- أنا لا أغادر القرية أبدا ، ومعى حرس ليس معهم مدافع ، ولكن فى أيديهم مايكفى للدفاع عنى . ما القصة على وجه التحديد ؟

وقال عبد الملك:

- القصة يامولاى أنه ينبغى عليك مغادرة أرض الأندلس.
  - إلى أين ؟
- إلى المغرب إلى مصر ، بلاد الله واسعة والأمن مطلوب .
  - وأرضى وضياعي ؟
  - سوف نحصل على ثمن طيب عند بيعهما .
    - ومن یشتریهما ؟
    - لن نعدم مشتريا لهما .
    - وضحك الملك ضحكة صفراء وقال:
  - حونا من هذه الأباطيل ولنلعب دورا للشطرنج .

وقال أبو القاسم عبد الملك :

– الأمر جد خطير يامولاي .

وترك الملك عدة الشطرنج التي كان يسحبها من طاق في الحائط وعاد إليهما:

اسمع ياأبا القاسم وأنت ياابن كاشة ، لن أترك هذه البلاد التي ولدت فيها أنا وآبائي ،
 وعشت على أرضها واستنشقت هواءها مهما كانت الدواعي لهذا ، وأنتا تتكلمان بألغاز ،

ولا أرضى بذلك منكما .

مم نظر ناحية الأوراق وقال :

- لم تخبرنى عن هذه الأوراق .

وشعر عبد الملك بشيء من الحرج عندما شاهد الملكة عائشة تخرج إليهم من خلف الستر ، فقاما لها واقفين ، ولكنها لم تبدأ أحدا بسلام ، وكانت لاتزال ترتدى ثياب الحداد البيضاء على مريم الملكة التي دفنت منذ شهور .

وعاد الملك يقول:

- ماهذه الأوراق.

وتبادل عبد الملك النظر في الوجوه ، ولمح تلك النظرة الساخرة المرة في وجه الملكة عائشة ، وكأنها تقرأ من كتاب الغيب وقالت :

- هذه العقود الخاصة ببيع أرضك وكل ضياعك ، قد جاءتك لتشرفها بتوقيعك الكريم .

ونظر إليهما الملك زائغا:

- هل هذا صحيح .

وقال ابن كاشة :

- هذا صحيح يامولاي .

وملاً الذهول الملك وهو يردد :

- عقود للبيع والتنازل عن أرضى وضياعي ؟ لمن ؟

وقالت الملكة عائشة بصوت بارد كأنه نصل سكين:

- للملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا.

ولم يعلق أبو القاسم وابن كاشة بكلمة ، ولكن الملك سألهما :

- هل هذا صحيح ؟

فقال عبد الملك:

- نعم يامولاي .

والتفت الملك إلى أمه:

- وهل كنت تعرفين ؟
- قد عرفت اللحظة.

وثار الملك ثورة عارمة ، بينها انسحبت الملكة عائشة إلى غرفتها ، وسكت كل من أبى القاسم عبد الملك وابن كاشة حتى هدأ الملك ، ثم قال ابن كاشة :

- مولای نحن هنا فی سجن کبیر ، یجب أن تعلم هذا .
- هناك عهود مكتوبة قد وقعها الملكان وشهد عليها الكردينال وكل الأشراف والنبلاء! وتبادل أبو القاسم وابن كاشة النظر ، ثم قال أبو القاسم :
- نحن لانشك فى وعود الملكين الكاثوليكيين وعهودهما ، فهما تقيان أمينان لايكذبان ، يكرمان الضعيف ، ولكن هذه العقود المكتوبة تتضمن بيع كل أراضيك وتنازلك عنها للملكين الكاثوليكيين نظير ثمن جيد .

وانتبه أبو عبد الله الصغير :

– نظیرکم ؟

واحد وعشرين ألف جنيه قشتالي من الذهب الحر الخالص .

واتسعت عينا الملك دهشة من الرقم الذي ذكر، فقد كان كبيرا ولكنه عاند:

- كلا . لن أبيع !

ثم اتجه ناحية الأوراق وقلب فيها وقال :

– هذه أوراق كثيرة .

وقال أبو القاسم:

- نعم يامولاى بعض التعهدات التى يجب عليك توقيعها . التعهد بالعبور إلى المغرب فى موعد أقصاه شهر أكتوبر من هذا العام سنة ١٤٩٣ م . وهذا هو التنازل عن كل الاختصاصات التى منحتها لك معاهدة التسليم .

وقال لهما الملك:

- وأنتها ماذا تفعلان في أرضكما ؟ ﴿ ستبقيان ؟

وقال ابن كاشة:

– لقد باع كل واحد فينا أرضه وضياعه .

وقال الملك :

- وماذا أيضا ؟

وكذلك الأميرات والملكة عائشة ، هذه هي عقود البيع بنفس الشروط الممنوحة لكم
 يامولاى .

وتدخل ابن كاشة:

ليس هناك خيار في هذا ، هذه هي أوامر الملك فرناندو،وليس أمامنا غير التسليم بها والموافقة
 عليها .

وقال الملك مذهولا:

- ومعاهدة التسليم ؟ إنها لاتقضى بشيء من هذا .

وقال عبد الملك:

- ليس فى معاهدة التسليم عدم التوقيع على عقد بيع أو تنازل ، هذه أمور ليس لنا فيها خيار يامولاى .

وقال ابن كاشة:

– وسوف يعد لك الملكان العربات اللازمة لنقل الأمتعة ، والسفن التي تجوز بها البحر .

ونظر إليهما الملك يائسا:

- وماذا لو رفضت ؟

وأشار أبو القاسم إلى عنقه كناية عن الذبح وقال :

- لايمكنك الرفض يامولاى .
  - ولماذا لم تخبراني ؟
- لقد بذلنا غاية جهدنا في الحصول على أحسن شروط ، والأوامر تقضى بعدم ذكر شيء لك . والمخالفة قد يكون جزاؤها القتل .

وقال الملك شاردا:

- وكم بقى على شهر أكتوبر ؟
  - قال أبو القاسم .
- نحن الآن في شهر إبريل يامولاي .

 $\bullet$ 

ومازال الوزيران بالملك حتى هدأت نفسه وارتاح وعلم أن عليه التسليم بالواقع المر وأن الجميع بجبورون على طاعة الملكين الكاثوليكيين ، وأنه من الخير أن يغادر بلاده التى نشأ فيها ، وقد علمته التجارب المرة أن مايعرض اليوم ، قد يعرض أسوأ منه في الغد ، فوقّع العقود ، وكتب خطابا بخط يده إلى الملكين ، يوافق فيه على مافعلوه معه ، ويشكرهما على حسن ضيافتهما له تلك الفترة التى انقضت ، وأنه يقسم ويلتزم بالسفر في الموعد الذي اتفق عليه .

أما الملكة عائشة فلم تقبل التوقيع على أى من هذه العقود ، وأدت صلاة العشاء في تلك الليلة ، ودخلت فراشها في هدوء ، ولم تستيقظ على غير عادتها لصلاة الفجر !

وفى الصباح وجدوها فى فراشها وقد فاضت روحها الطاهرة .

هل قتلها أعوان فرناندو خنقا ؟ أم ماتت موتة طبيعية هما وكمدا ؟

الله وحده يعلم !

ورفض الكونت و تندليا ، أيضا دفنها بمدافن الأسرة بقصر الحمراء ، لأن الظروف لاتسمح في الوقت الحاضر بمثل هذه الجنازة ، لمائة هي محل حب شعب غرناطة ، الذي يتميز من الغيظ من هول مايدور .

واستمر الملك رغم مصيبته في عمل الإجراءات اللازمة للرحيل ، وكان شرط تسليم الذهب ، هو قبل رحيله بثمانية أيام .

#### lacksquare

لم يكن هناك من هو أتعس من أبى عبد الله الصغير ، فقد فقد الشرف والأهل والوطن وراحة البال ، وتحول كل هذا إلى أقل من بضع عشرات من ألوف الجنيهات القشتالية الذهبية .

وغادر بلاد الأندلس من ثغر ﴿ أَدرة ﴾ في أوائل أكتوبر من عام ١٤٩٣ م ومعه بعض أهله وولده وسبعمائة من أتباعه وخدمه والمرتبطين به .

ونزل أبو عبد الله الصغير مليلة ، ومنها إلى فاس ، وكانت تحت حكم بنى وطَّاس الذين خلفوا المرينيين فى الحكم ، وكان قد أرسل يستأذن السلطان أبا عبد الله محمد ابن الشيخ زعيم بنى وطَّاس فى الإقامة فى كنفه وحماه .

وكان قد أرسل إليه كتابا بليغا مؤثرا قد أنشأه له وزيره وكاتبه محمد بن عبد الله العربى العقيلي ، وجعل له عنوانا هو « الروض العاطر الأنفاس في التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس » .

وقد ترك غرناطة مجموعة كبيرة من أهل الفكر والأدب والعلم عندما علموا بما تم مع أبى عبد الله الصغير ، فلم يكن أحد ينتظر خيرا من الملكين الكاثوليكيين ، فقد كانت نواياهما واضحة تجاه المسلمين ، وقد أثبتت الأيام هذا .

استقر أبو عبد الله الصغير في فاس بعد أن قبله السلطان أبو عبد الله محمد الوطَّاس لاجتا سياسيا في بلاده ، وبعد أن اعتذر له وبينً أنها أقدار تجرى على الناس بما يحبون وبما يكرهون ، وكانت رسالته مليئة بالتزلف والتملق والاعتذار ، ويبدو أن الرجل قد ألف هذا الضرب من السلوك ، فالذي يجعله يتملق ملكا نصرانيا ، ليس عليه من عار لو فعل ذلك مع سلطان مسلم .

نزلت بالناس سنة رديئة ومجاعة عظيمة يوم نزول أبى عبد الله إلى فاس ، وقال البعض إنها لعنة ذلك الذى ضيع بلاد الإسلام .

أقام أبو عبد الله الصغير قصرا عظيما على الطراز الأندلسى ، وصار ينفق من ثمن غرناطة الذى قبضه من الملكين الكاثوليكيين ، يحاول أن ينسى مأساته بسماع الموشحات الأندلسية تعزفها له الفرق التي يستأجرها ، فيذكرونه بوطنه الذى أضاعه فيعود إلى الهم والغم من جديد ، وعاش حياة شاقة كريهة ، ماجلس إلى أحد أو جلس أحد إليه إلا وبدأ في الاعتذار عما حدث وأنه لم يكن له ذنب فيما جرى ، حتى مل الناس وملُّوه ، وكرههم وكرهوه .

وعاش حياة مجهولة لم يعرف تفاصيلها أحد ، ومات موتة لم يتفق عليها المؤرخون ، وأشهر ماقيل فيها ، أنه خرج وهو في الخامسة والسبعين من عمره عام ٩٤٣ هـ الموافق ١٥٣٦ م مجاملا لحفيد السلطان الذي آواه ، وكان في حرب مع بعض أعدائه المحليين من السعديين الخوارج عليه وقتل أبو عبد الله الصغير في هذه الحرب بعدما شاخ دفاعا عن وطن آخر وفي سبيل دولة أخرى ، وكان أجدر به أن يموت عند أسوار غرناطة شابا يافعا . ترك من الأولاد أحمد ويوسف . وقد رأى أبناءهما المقرى في « فاس » شيوخا يتسولون ويعيشون من الصدقات .

وكان المقرى قد نزل فاس فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى عام ١٦١٨ م الموافق ١٠٢٧ هـ يبحث عن آثار الملك أبى عبد الله الصغير ، وزار قصره وتجول فى جنباته ، وكان ولداه قد باعاه منذ زمن مضى .

ثم زارها بعد ذلك بعشر سنوات، وعرف من أمر بنيه وأحفاده وذلهم وفقرهم واحتياجهم للناس ماجعله يعتبر ويتعظ.

كان أبو عبد الله صغيرا في تهاونه وتخاذله حريصا على دنيا تفلتت من بين أصابعه مع الزمن ، ولم يرث أحفاده وأولاده عنه غير الجوع والتشرد والحرمان .

ولم يصل إلى أيدينا دليل واضح بين على خيانته ، ولو أن إصبع الاتهام تشير إليه دائما في تصرفاته المشبوهة التي أدت إلى ضياع ملك المسلمين .

نشأ فى عصر غريب عجيب ، وربى فى القصر على الدسائس والمؤامرات والكيد ، وكان العرش هو المطمع الأسنى لكل أمير ومتوثب،وفى سبيل العرش أضاع أبو عبد الله الصغير العرش والشرف وحسن الأحدوثة .

وستظل الطريقة التي مات بها عبرة لكل من يريد أن يعتبر .

أن يموت في القتال .

شيخا في الخامسة والسبعين.

في غير بلده .

وتحت راية غيره .

يدعم ملكا ليس له .

ثم يشاء القدر أن يظل شاهد قبره ، حيث كتب عليه اسمه وتاريخ مولده ويوم وفاته وصفته ، عتبة لباب منزل صغير بمدينة تلمسان(۱) يطأه الناس بأقدامهم في دخولهم وعندما يخرجون .

<sup>(</sup>۱) معجم الأنساب والأسرات المد التاريخ الإسلامي للمستشرق زامباورة أخرجه الدكتور زكى محمد حسن بك وآخرون، طبعة دار الرائد العربي بيروت – غير عدل التاريخ س ٩٤ .

هذا هو محمد بن على بن نصر . أو أبو عبد الله الصغير . أو محمد الحادى عشر . أو آخر ملوك غرناطة الإسلامية .

غرناطة تحت حكم النصارى

لم يكن ينتظر المسلمين بعد السقوط غير الإبادة!

طعنة غادرة بليل ، وهو ماحدث لبعض الكبراء ، وقيدت الحوادث ضد مجهول . أو تحريق بالنيران في ميدان عام ، بعد المرور على ديوان التحقيق ، إلى محكمة قد شحنت بالأحبار والرهبان .

أو التنصير!

التنصير الحقيقي ! وهو أمر صعب وفيه شك كبير ، ولايقبل بسهولة من الذين يحتمون به من المسلمين .

 $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$ 

كان موكب ( الأوتودافي ) Auuto - da - Fé يمر بشوارع المدينة – كل مدينة – في حين قريب أو بعيد .

وإن تباعد الحين سأل الملك فرناندو عن السبب ، وسرعان مايعود . وكان هذا الموكب مشهورا في تلك الأيام ، فهو موكب الإحراق .

فهم يقودون المحكوم عليهم بالموت حرقا عبر الطرقات ، حتى الساحة التى يتلون عليهم فيها حكم المحكمة – وقراراتها غير قابلة للنقض – لأول مرة ، ثم يتم تحريقهم وسط ضجة المتفرجين وسرورهم وهياجهم ، من روعة ما يشاهدون .

وكانوا يأتون بأهل المحكوم عليهم ليشاهدوا مايحدث ، ولا يمكنهم أن يمتنعوا ، ويعلمو صراخ البنين والبنات والزوجات والأمهات .

ويطمئنهم الحبر الأعظم ، الذى يشرف على التنفيذ وهو يبتسم لهم فى وداعة وطيبة وإيمان :

- كل هذا من أجل خلاص روحه ، يجب أن تفرحوا له وتسعدوا لا أن تبكوا وتندبوا ،
النار تطهره ، وحسنة لكل من زاد فى إشعالها ، هيا تقدموا وافعلوا .

هكذا كانوا يفعلون بالمسلمين ا

من ثبتت ضده تهمة الإسلام!

وكانوا يقبلون شهادة الأطفال والخدم والعبيد والمجانين والسكارى وأى شهادة ضد المتهم . ولاتقبل أية شهادة في صالح المتهم مهما كان صاحبها عدلا .

وكانوا يأخذون المتهم من زنزانته قبل أن يحرق – وهو عنده أمل فى النجاة – فيضعون عليه ثوبا بسيطا ، وأحيانا يضعون على هذا الثرب رسوما شيطانية تبعث الخوف ، ويحيطون عنقه بحبل ، ويضعون فى يده شمعة ، ويسوقونه كشاة تساق إلى الذبح .

يدخلونه الكنيسة ليتطهر ويتوب ا

ويجرونه عبر الطرقات بين صياح الناس.

وأمل المسكين أن يكون الحكم بالمصادرة أو السجن أو الجلد .

وهناك في الساحة يقرأ عليه الحكم بالإحراق ، ويعرفه للمرة الأولى .

والفوز والسعادة لمن يسمح له الحبر الأعظم بوضع الوقود للنيران ، قطعة من الخشب تمسح الذنب ، لو ألقاها الخاطىء في النيران التي يحرق بها الكافرون .

وكانوا أحيانا يرغمون الأهل على فعل ذلك ؟ وكان الإحراق بطيئا حتى لايتم الموت بسرعة فتأخذ الروح فرصة للسمو والتطهر ، فالألم هو أعظم مايتغلب به الإنسان على الشيطان .

وكان الإحراق حتى لايراق دم.

فإراقة الدم في نظرهم حرام!

ومن ينجو منهم ، و لم تثبت التهمة عليه ، كانوا يسلمونه للسلطة المدنية ، فهو لايستحق شرف الإحراق ، بل تقطع رأسه بالفأس .

وكان هناك من يرد إلى السلطة المدنية ، وهو صاحب ثراء عريض ، فيرسل أهله يشترون روحه بمبلغ كبير من المال إلى صاحب الكرسي الرسولي في روما ، حيث كانت هذه الفديات تمثل دخلا كبيرا للبابوية ، هذا رغم ندرة الناجين من هذا الباب .

هكذا كانوا يفعلون بالمسلمين ! وكذلك يفعل بالمجرمين يوم القيامة !

#### • • •

وكان فرناندو الخامس يحرص حرصا شديدا على حضور هذه الحفلات ، ثم يبدى إعجابه الشديد بما رأى ، ويسرف في الثناء على الأحبار والرهبان الذين قاموا بتنفيذها .

وإن تأخرت هذه الحفلات ، كان يسأل عن سبب تأخرها .

وما كان أسهل من إجابة الملك الكاثوليكي الورع إلى طلبه .

حتى إن هذه الحفلات كانت آخر ماذكره قبل أن يموت.

فعندما حضرت فرناندو الوفاة فى يناير ١٥١٦ م كان آخر ماأوصى به حفيده شارل الحامس أن يهم بمحاكم التحقيق ، وأن يختار المحققين أصحاب الضمائر الحية ، الذين يخشون الله ، حتى يعملوا بإخلاص وحزم وصلابة لحدمة دين الله ، والقضاء على المسلمين وإبادتهم فى كل بلاد الأندلس .

كان هذا آخر مألوصي به فرناندو قبل أن يموت!

وكان يقول للأحبار والرهبان الذين يقومون على هذه الجرامم وتنفيذها :

- أنتم تقدمون أعظم خدمة للمسيح والكنيسة ، ولترتح ضمائركم الحية ، فموت مائة برىء خير من نجاة مذنب واحد ! أجبروهم على الإيمان ، فهكذا تحدث الإنجيل !

وهذا ماوجده المسلمون في غرناطة وكل بلاد الأندلس بعد السقوط!

المحارق والأنطاع كما قال الشهيد موسى بن أبي الغسان ناصحا لكبراء غرناطة . وكان ديوان التحقيق يقوم - بمعرفة أعضائه - بهتك أعراض الفتيات المسلمات والزوجات في قرطبة أثناء التحقيق . واستطاع الأثرياء بالرشوة الكبيرة أن ينجحوا في عزل محقق قرطبة العام .

ولكن تم ذلك بعد سنوات ، كانت الأعراس تهتك فيها كل ليلة .

وكان أصحاب القداسة يهمسون في آذان بعضهم بأسماء بعض الفتيات.

ولم ينقطع هذا تماما بعد عزل المحقق العام ، ولكن قلَّت حدته على نحو ما .

# كيف بدأ ديوان التحقيق في الأندلس؟

كان الراهب ( توركويمادا ) هو معترف الملكة الصالحة إيزابيلا الكاثوليكية ، وكان له نفوذ كبير لديها ، فهو الشخص الوحيد الذي يعرف كل آثامها بحكم الاعتراف ، وربما شارك في بعضها ، ومازال بها حتى أقنعها بأهمية البحث عن الكفرة وتنقية العقيدة ، والتوسل لدى صاحب الكرسي الرسولي في روما بهذا الشأن .

وأصدر البابا سكستوس الرابع مرسوما بإنشاء ديوان التحقيق في قشتالة عام ١٤٧٨ م (١)بناء على إلحاح فرناندو وإيزابيلا الكاثوليكيين .

وبدأ عمل هذا الديوان منذ ذلك التاريخ ، أى قبل سقوط غرناطة بمدة قليلة . وكانت المدن الإسبانية الكبرى قبل سةرط غرناطة وبعدها ، بها عدد غير قليل من المسلمين المتمسكين ، والمدجنين الذين بدءوا يفقدون اللغة العربية رويدا رويدا ، ويتسمون بأسماء قشتالية ، ويرتدون ملابسهم .

وكان هؤلاء هم مجال العمل لديوان التحقيق.

وكانت جميع المساجد في سائر أنحاء الأندلس قد تحولت إلى كنائس قبل السقوط . وأبطلت صلاة الجمعة إلا في بعض الأنحاء المترامية ، وسراً دون أن يعلم أحد .

ودخلت غرناطة في مجال العمل بعد السقوط،ولكن قليلا قليلا وبهدوء .

فقد كان فرناندو على تعصبه وقسوته وحمقه سياسيا بعيد الغور . فقد وجد أن غرناطة تموج بالمسلمين أهلها الأصليين ، هذا إضافة إلى من وفد إليهم من سائر ممالك البلاد ، وليس لدى فرناندو إحصاءات دقيقة بمعرفته عن التعداد ، وليست لدى أجهزته بيانات مؤكدة عن الأسلحة التى يحتفظ بها الأهالى ، ما أنواعها ؟ وحجمها ؟ وكميتها ؟ وسائر هذه الأسئلة .

١ - قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام د . توفيق الطويل ، القاهرة ، دار الفكر العربي طبعة ١٩٤٧ م ، وهو هنا يختلف مع محمد عبد الله عنان في تاريخ المرسوم البابوى الذي يجعله في عام ١٤٨٠ م ونحن أميل إلى التاريخ الأول لتزامن هذا مع البابا . ونحن أيضا مع الأستاذ محمد عبد الله عنان في إطلاق اسم ديوان التحقيق وليس محكمة التفتيش كما ذكر صاحب المرجع ، لأن ديوان التحقيق أو محاكم التحقيق هي الترجمة الصحيحة لكلمة Inquisition وهو ماوجدناه في دائرة المعارف اليهودية تحت هذه المادة ح ٨ طبعة سنة ١٩٧٨ م .

ومن ثم كان لابد من فترة يستطيعون فيها تحديد حجم البشر الذين سيتعاملون معهم كسلطة مدنية ودينية . لهذا بدأ فرناندو أول عهده مع الغرناطيين متظاهرا باللين والمهادنة ، وكان كثيرا مايعود إلى نفس السياسة ، عندما يجد أنه من المناسب هذا ، فمع البطش الشديد الذي أبداه بعد ذلك ، إذا به يصدر عفواً عاما ، وهكذا كان شأنه عندما تشتد الثورة الإسلامية في منطقة ما .

كانت سياسة فرناندو نفعية ، مجردة من الأخلاق ، تتذبذب بين البطش واللين حسبها ماتمليه الظروف ، وماتقتضيه الأحوال .

## أوائل من تنصر أيام السقوط

كان أول من تنصر فى الأيام الأولى عدد قليل ، ولمعظمهم ظروفه الخاصة . فمثلا ثريا أو إيزابيلا وولداها سعد ونصر .

والرأى ماقلناه من قبل من أنها نبت قشتالى قد زرع فى بلاط السلطان أبى الحسن والد أبى عبد الله الصغير .

وللاحظ أن ذكرها لم يرد فى معاهدة التسليم ، عند الحديث عن حقوق وأملاك زوجة السلطان أبى الحسن ، فقد ورد ذكر الملكة عائشة فقط ، ولم يأت ذكر ثريا رغم أنها زوجته هى الأخرى ، فكأن حقوق الأخيرة مشروعة ومتفق عليها ، أما الملكة عائشة فهى التي تحتاج إلى ضمانات .

وعند سقوط غرناطة وبعد أن تسلمها الملكان الكاثوليكيان أعلن كل من الأميرين تنصرهما وتركهما لدين الإسلام.

ومنحهما الملك فرناندو في الحال ألقابا وضياعا .

وصار سعد هو الدوق فرناندو دى جرانادا .

وصار نصر هو الدون خوان دى جرانادا .

ثم كانت لهما شهرة كبيرة في خدمة البلاط القشتالي والولاء للعرش.

وعادت ثريا إلى اسمها القديم ، الدونا اليزابيث دى سوليس .

وسبحان من يرث الأرض ومن عليها!

أما يحيى النيار حاكم ( ألمرية ) فقد تنصر أثناء حصارها ، قبل سقوط غرناطة ، وكانت بينه وبين فرناندو رسائل ومفاوضات سرية ، وكان أميرا من بنى نصر ، تلك الأسرة الحاكمة فى أواخر تلك الأيام .

وتنصرت زوجه ، وتنصر ولده على ، وصار اسمه الدون ألونسو دى جرانادا فينجاس وهو تحريف للاسم العربى و على ، الذى تحول إلى ﴿ ألونسو ، ، و ﴿ فينجاس ، هو اسم جده لأمه ﴿ بنيغش ، ، وصار هذا الشاب قشتاليا نصرانيا حتى النخاع ، وتزوج إحدى وصيفات الملكة ، الدونيا خوانا دى مندوثا .

وتنصر الوزير أبو القاسم بن رضوان بنيغش وجميع عائلته ، والكل يطمع أن يكون له مكان في المجتمع الجديد ، أو يأخذ قدراً من السيادة والسلطة كما فعل صاحب الشرطة . والله وحده يعلم ماذا كانوا يضمرون في نفوسهم ، فطبيعة الإسلام وقراءة التاريخ تجعل الإنسان في حيرة أمام من يترك دينه من المسلمين ، وهم في هذا على العكس من غيرهم . والله وحده يعلم مافي السرائر والضمائر .

آل الثغرى ورئيسهم حامد الثغرى ، أولئك الذين استبسلوا في الدفاع عن ﴿ مالمّا ﴾ أثناء

حصارها ، وعندما سقطت أو تكاد ، حرموا من الأمان الزائف الذى وهبه فرناندو لأهل المدينة ، واستثنوا منه ، ولما جاء موعد تسليم « مالقا » خيروا بين التنصر والموت ، واختاروا التنصر وتسمى حامد الثغرى باسم قشتالى جديد هو « جونثالفو فرنانديث ثاجرى » .

وأعجب وأغرب هؤلاء المتنصرين هو الوزير يوسف بن كاشة ، ويبدو أن مساً من الجنون قد أصابه ، فبعد كل العذابات التي مرت به تنصر ، ولم يكتف بهذا ، بل دخل الدير ، ولم يعد أحد يسمع به حتى مات .

والذى رفض التنصر رغم مافيه من فوائد مادية كبيرة هو أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة المنكود .

وقد انتشر القسس والرهبان في سائر أنحاء المدينة أرباضها يدعون إلى التنصر ويمنون الناس بالحقوق التي يحصلون عليها تبعا لذلك ، ناهيك عن الملكوت الأعلى الذي كانوا يتحدثون عنه .

وكانت تعليمات فرناندو إلى الكونت و تندليا ، حاكم غرناطة العسكرى باللين والترفق لاجتذاب أكبر عدد ممكن إلى النصرانية ، وتأجيل استخدام القسوة لوقت آخر مناه ب . وانكب القسس والرهبان على تعلم اللغة العربية ومذاكرة الدين الإسلامي حتى يمكن أن يتحاوروا مع المسلمين حوارا مجديا ، وهو أمر أحدث أثرا عكسيا ، فالعقيدة والشريعة الإسلامية تجعل من يفكر فيها تفكيرا علميا منصفا يعيد النظر في إيمانه إن كان غير مسلم ، وهذا ماحدث مع بعض القسس ، الأمر الذي أثار الفزع في الإدارة الإسبانية ، فأصدروا أوامرهم بوقف مثل هذا النوع من الدراسات ، ولا يتم إلا بإذن ، ويمنح لمن لايشك في تغير عقله وقلبه ، وهم طبقة خاصة من الأحبار والرهبان ، قد ارتبطت مصالحهم ارتباطا وثيقا بهذا التعصب، فهم لايتركون النصرانية مهما كانت الظروف والدواعي إلى ذلك . مع عدم الاعتبار بالحق والباطل في هذه النقطة .

## غرناطة تحت حكم النصارى

تمتع مسلمو غرناطة بمزايا الماهدة التى وقعت لتسليم المدينة والتى لم تكن للمسلمين في الجهات الأخرى من الأندلس، ولكن هذا التمتع لم يستمر لأكثر من سنوات قليلة، فقد كان من حقهم حمل الأسلحة الحفيفة ولم يكن هذا للمدجنين في سائر أنحاء البلاد، أعفوهم من وضع شارة خاصة على ملابسهم تبين أنهم من اليهود أو المسلمين، وكانت هذه الشارة عبارة عن دائرة صفراء توضع على الثوب على مقربة من مكان القلب، ويجب أن تكون واضحة ظاهرة للتفتيش أو الإهانة أو أي شيء آخر يراه الحكام.

وقد حاول المسلمون الذين يسكنون فى سائر البلاد الأندلسية الانتقال إلى غرناطة أثناء الشهور الأولى بعد السقوط للتمتع بمزايا التسليم ، ومن ثم زاد عدد المسلمين بها عن التقدير الأول قبل السقوط .

والأرجع عندنا أن عدد السكان بها قد تجاوز المليون ، فالإحصاءات التي أجراها القشتاليون في السنوات المختلفة التي سبقت التسليم الأخير ، كانت تحرص على تبيان أن نسبة السكان المسلمين قليلة ، فاختلفت الأرقام القشتالية بين النصف مليون وبين السبعمائة ألف وخمسين ، ومن ثم فالمليون رقم منطقى ، في تعداد يحرص من قام به على إظهار أن هؤلاء المسلمين أقلية .

وقد كان من دواعى الإسراع بتسليم غرناطة للنصارى ، أن بوادر ثورة شعبية إسلامية قد ظهرت فى الأفق ، الأمر الذى أثار خشية الحكام المسلمين الحريصين على مصالحهم المالية فى الإسراع بتسليم المدينة .

ولكن أسباب الثورة ودواعيها لاتزال قائمة ، والشعب الغرناطى فى جملته مسلم متمسك يرفض التنصير ، ويعتبر الطاعة للنصارى عارا ليس بعده عار . وحى ( البيازين ) فى غرناطة قد شحن بالرجال والسلاح وبه العناصر الإسلامية المخلصة التى يمكن لها أن تصنع شيئا جديدا .

وتقدر الإحصاءات القشتالية أن المسلمين في سائر أنحاء المملكة عدا غرناطة يقترب من النصف مليون ، وكل الباقين في أرض الأندلس هم الذين رفضوا التنصر ، ورفضوا مغادرة البلاد إلى المغرب ، فهم يتمسكون بأرضهم ودينهم في ظروف بالغة الصعوبة والعنت .

ومن ثم كان اللين الذى أبداه الملكان الكاثوليكيان فى أول الأمر مع الغرناطيين بدهيا ومنطقيا ، ويتمشى مع السياسة الحكيمة . وهو لين لم يمنع فرق القسس والرهبان من أن يجوسوا فى الطرقات والبيوت يبشرون بالنصرانية ، ويقدمون الوعود والهبات المالية للفقراء حتى يتركوا دينهم .

ومن المؤسف أن نقرر هنا أن فرق الرهبان . والقسس الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تنصير مسلمى غرناطة باللين والوعود كانوا فئة قاسية جاهلة متعصبة شريرة ، قد خلت الرحمة من قلوبهم ونفوسهم ، و لم يكونوا يلتزمون بكلمة واحدة مما قاله المسيح ، وكانوا مجردين من الثقافة على غير علم بعلوم العصر فى ذلك الوقت ، وعلى غير دراية بالفلسفة المسيحية ، و لم يقرأ واحد منهم شيئا لأفلوطين وأوغسطين وأوريجانس وغيرهم من آباء الكنيسة العظام ، الذين كانوا قبل دعوة الإسلام . فهم يتكلمون مع المسلمين بكلمات جاهلة حمقاء لادخل للمنطق بها ثم يخرجون أكياس النقود . وهو أمر كان يزيد المسلمين تمسكا بدينهم وإصراراً عليه .

• • •

ترك فرناندو وإيزابيلا غرناطة في عهدة ثلاثة:

الكونت فرناندو دى ثافرا والكونت تندليا الحاكم العسكرى العام .

وثالثة الأثافي: القس المتعصب توركويمادا أول أساقفة غرناطة ، ومسئول ديوان التحقيق في كل بلاد الأندلس . تعليمات مشددة باللين والرفق حتى تتبين الأحوال ، وحتى يفهموا طبيعة المدينة الجديدة التي جمعت فأوعت خلاصة المسَلمين في بلاد الأندلس .

ولم يعجب الحال و توركويمادا ، فرك مكانه لقس آخر هو و هرناندو طلبيرة ، وأجل عودته إلى غرناطة حتى تسمح الظروف بالحرق والتنكيل .

. واهتم الحاكم كونت تندليا وأقاربه وأصحابه بشراء الأراضى من المسلمين بثمن بخس بطبيعة الحال .

كان الموقف العام لغرناطة تكتنفه مشاكل سياسية بالغة التعقيد .

فمنطقة غرناطة قد أحاطت بها الجبال الوعرة من كل جانب ، وهى مناطق قد استعصت على الغزو القشتالى ، وهى أيضا منطقة جذب للثائرين والمسلمين المتمسكين بدينهم يبحثون عن فرصة للانقضاض.

وكان من مهام الإدارة الرئيسية قطع كل وسائل الاتصال بهذه الجبال حتى لاتصل إليها المؤن والذخيرة والرجال ، ولايتم هذا إلا بالمعاملة الرفيقة الهادئة للمواطنين ، معاستمرار فرق التنصير في عملها .

وكانت غرناطة فى ذلك الوقت هى أغنى المناطق الأندلسية فى الزراعة والصناعة وسائر صور التقدم فى الحياة .

وعندما مارس القشتاليون الضغط على أهالى بلنسية ومرسية ، واضطروا الزراع والصناع المسلمين إلى الهجرة منها ، خربت هذه المناطق ولم تعد تصلح إلا للرعى ، وتحولت إلى مناطق فقيرة غير منتجة ، الأمر الذى أدى إلى الضعف العام فى الدخل القومى .

وكانوا يحاولون جاهدين ألا تتكرر هذه التجربة المكلفة ماليا واقتصاديا للدولة .

وكل مافعلته الإدارة المدنية بمعرفة فرناندو وإيزابيلا ، هي محاولة حصر أكبر عدد ممكن من الأسر الإسلامية في حي البيازين ، واستجلاب أسر قشتالية من مختلف البلاد وتشجيعها على تملك الأراضي والإقامة في هذه المناطق الغنية، ومن ثم الاستفادة من النسق الغرناطي الفريد .

وكانت معادلة صعبة التحقيق: البحث عن موارد للدولة باستقرار النظام وحرية المواطنين المسلمين ، والتعصب الأعمى والرغبة فى القضاء على المسلمين ودينهم فى هذه البلاد ، وبعد سنوات قليلة اختاروا الأخيرة وجعلوها هى السياسة المعتمدة فى الأندلس .

## بداية تطور الأحوال في غرناطة إلى المحارق

كان تحريك الأساقفة والمطارنة ورجال الدين الكبار يتم بموافقة البابا وبمرسوم منه في كل بلاد أوربا وليس في إسبانيا وحدها .

وعندما نجح القشتاليون في شراء قسم كبير من أراضي المسلمين في غرناطة وبدأ حجمهم ينحسر في معظم الأحياء ، ثم محمد في حي البيازين ، كان من الطبيعي أن يتم معه إلغاء المساجد وتحويلها إلى كنائس .

ثم اجتهد النبلاء القشتاليون فمنعوا الصلاة العلنية ، ومن يضبط وهو يتوضأ يعاقب ، هذا رغم معاهدة التسليم التي تقضى بغير ذلك .

وسكت الناس . واستمرت الحياة ، وقد ظهر فيها شيء جديد فى حياة الغرناطيين المسلمين ، منع الآذان ، عدم ارتياد المساجد ، منع الصلاة والوضوء .

وكانت بعض الفتاوى تأتى لهؤلاء المسلمين فى السنوات الأولى التى تلت التسليم تطلب منهم الهجرة إلى دار الإسلام وترك دار الكفر ، وفى الحقيقة كان لمثل هذه الفتاوى الأثر السيىء فى نفوس المسلمين فى غرناطة ، فقد وجدوا أنفسهم فجأة وقد رفضوا من كل الجوانب اللى حولهم ، حتى من كانوا يعلقون بهم الأمل فى النصرة والانتفاضة يوما ضد النصارى لاموهم وخطئوهم ، وهناك مخطوط كتب فى هذه الفترة اسمه «أسنى المتاجر لمن غلب النصارى على وطنه ولم يهاجر » .

وقل عدد الفقهاء والعلماء في غرناطة بعد أن هاجر معظمهم إلى بلاد المغرب . وبدأت السلطة تجمع الكتب الإسلامية والفقهية من البيوت ومن الأشخاص في هدوء ودون ضجة .

وبدأت المساومة على الدين والتاريخ .

وكان الغرناطيون المسلمون يتجهون رويدا رويدا إلى مهاوى الفقر بعد أن زاحمهم القشتاليون غير المدربين في زراعاتهم وصناعاتهم .

ووجد أهل غرناطة أنفسهم وقد انهزموا داخليا ، وروحهم المعنوية قد أوشكت على الانهيار ، فالمسلمون من أهل المغرب يطلبون منهم الهجرة إلى بلاد الإسلام . والرهبان والأحبار يطلبون منهم التنصر في رفق وهوادة ولكن في إصرار وحزم . وفجأة انتهى عصر التنصير الهاديء وبدأ عهد القسوة والضرب بيد من جديد .

وكان هذا تطورا طبيعيا للأحداث قد غفل عنه العامة وأدركه العقلاء .

# الكاردينال خمينيث دى سيسنيروس ١٤٣٦ م- ١٥١٧ م

راهب ينحدر من أسرة فقيرة وضيعة الشأن ، أخفى كل تعطشه إلى المال والسلطة تحت شعار من التدين الزائف للكثلكة ، واستطاع الوصول إلى الملكة إيزابيلا ، التى كانت تهوى هذا النوع من الناس ، وصار يحدثها عن رؤاه وأحلامه ، وأنه شاهد القديس بطرس فى المنام يلومه لأنه لم يبين الأخطار التى تحيق بالمملكة لإيزابيلا الورعة .

ومات رئيس أساقفة طليطلة و دى مندوزا ، فعينت إيزابيلا خمينيث ، وحصلت على موافقة البابا ألكسندر السادس سنة ١٤٩٥ م ، وهذا هو أعظم منصب ديني في البلاد ، وتأتى صلاحياته بعد الملكين الكاثوليكيين مباشرة .

ثم أرسلت إيزابيلا خمينيث إلى غرناطة عام ١٤٩٩ م .

وبعد أن تلقى ٥ خمنيث ٥ التهانى من الذين استقبلهم عقد اجتاعا شهده ٥ طلبيرة ٥ والكونت تندليا ، وطلب منهم ٥ خمنيث ٥ تقريرا مفصلا عن الحالة الدينية فى غرناطة . وماذا تم بشأن جهود التنصير التى قامت على المعاملة الحسنة فى زعمهم .

وفوجي و محمنيث ، بأنه لم يتم تنصير أحد غير هؤلاء الكبراء الذين ذكرناهم .

واستمع فى دهشة إلى أراء و طلبيرة ، التى تكرس سياسة الترفق واللين مع أهالى غرناطة ، والمتلا عجبا عندما عرف أنه قام بترجمة بعض الكتب الدينية المسيحية إلى العربية ، وهى لغة نجسة فى رأيه . وطفح الكيل عندما طلب و طلبيرة ، ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية . وقال إنها طريقة بطيئة ولكنها مؤكدة ، فقد انقطعت صلة المسلمين بالعالم ، وأصبح من السهل إقناعهم بالدين الجديد .

ورفض و محنيث ، هذا المنطق بشدة .

وسأله ﴿ طلبيرة ﴾ عما سبغي أن يكون .

وأجاب و محمنيث ، بأن هناك سياسة جديدة سوف أشرع في تنفيذها .

# محاولة التنصير الأولى

كانت سياسة ٥ خمنيث ٥ تتلخص فى تنصير عدد ما من أهالى غرناطة المسلمة ، عدد يسمح تإقامة محاكم التحقيق فى أرجاء البلاد لاختبار العقائد والامتحان والحرق .

وبدأ عهده بجمع مليون كتاب، وقام بحرقها بميدان الرميلة في غرناطة في احتفال كبير ، وهذه الكتب التي أحرقت قد جمعت على مدار ثمانمائة عام ، وأكثرها لم يوجد لـه أصل أو نسخة بعـد ذلك .

ثم جمع إليه من تبقى من فقهاء غرناطة المسلمين ليناظرهم حول النصرانية فى كنيسة كانت مسجدا فى يوم من الأيام ، وكانت حجة الفقهاء بالغة فى النقاش ، وكان هدف و خمنيث ، أن يقنعهم بالتنصر ، فإن فعلوا فسوف يتبعهم الناس فى ذلك ، ولكن بلا فائدة .

وكانت ميزانية الرشاوى والإكراميات مفتوحة لإضعاف صوت الاحتجاج بمعاهدة التسليم التي لم يكن لها كبير قيمة في واقع الأمر .

وكانت المناظرات الدينية تعقد علنا ، ولما كانت حجة الفقهاء ظاهرة ، ازداد حماس الناس وتمسكهم بالإسلام وصاروا يخرجون من الاجتاع يسخرون من الكاردينال ويوصى بعضهم بعضا بالتمسك بالدين الصحيح .

واضطر ( خمنيث ) أخيرا أن يعقد هذه الاجتماعات دون حضور العامة من الناس ، وقصر المناظرات على الرهبان والأحبار من ناحية ، ومن تبقى من فقهاء المسلمين فى غرناطة من الناحية الأخرى .

ثم اختار كبيرهم الشيخ الصقرى واجتمع به وحده وناظره وناقشه بلا فائدة .

كان الكاردينال في ذلك الوقت يقترب من الستين ، شيطاني المنظر ، وضيع الأصل له أنف كالصقر ، سهيء السيرة والأخلاق رغم أنه من الرهبان .

وكان الشيخ الصقرى رجلا صالحا زاهدا ، حسن الأخلاق والسيرة ، عبوبا من كل أهل غرناطة ، وعندما طلبوا منه الجواز إلى بلاد المغرب قال :

- ومن لهؤلاء المساكين يهديهم إلى الحلال والحرام ؟

وآثر البقاء في غرناطة على مافي هذه الإقامة من مخاطر شديدة ، وكان الرجل يدرك ببصيرته النافذة ماينتظر الناس من مآس وأهوال ، ولكنه كان يرى أن هذا هو قدره ولا يستطيع الفكاك

صار الكاردينال و خمنيث ، ينظر إليه في غيظ والشيخ الصقرى يجلس أمامه هادئا في تواضع لم يخل من عزة المسلم حين ينظر إلى كافر عظيم يتحدث معه .

وشمله الكاردينال بنظرة فاحصة وقال:

- لا فائدة إذن ؟

ورد عليه الشيخ الصقرى:

- لافائدة ياسيدى الكاردينال ، لو أقنعتني أن دينك صحيح لاتبعته على الفور .

وتفرس فيه الكاردينال وكأنما قد أمسك بخناقه :

تعنى أن النصرانية باطلة ؟

واضطرب الشيخ الصقرى قليلا وأدرك أنه يسوقه إلى فخ ، وسرعان ماعاوده هدوءه وأجاب :

- سيدى الكاردينال ، إنى راض بديني وعقيدتي ، وليس هناك مايدعوني إلى تغييره .

- لقد قلت إن النصرارة دين غير صحيح.

- سیدی الکاردینال ، لیس من المناسب وأنت رجل دین ورع تقی أن تتصید لی کلمة من حدیث أنت الذی دفعتنی إلیه ، وأنت الذی جثت بی إلی هنا ، ولا أستطیع أن أرفض الحضور إلیك لو طلبتنی .

ونظر إليه الكاردينال كالذئب المفترس:

وهل تجرؤ فترفض الحضور لو استدعیتك ؟

وانتظر الشيخ الصقرى قليلا قبل أن يجيب في ثبات وهدوء :

- نعم أجرؤ باسبدى الكاردينال ، لقد جئت إليك باختيارى ، ولاأحب أن تكون الأمور بيننا على هذا الناءو ، وهناك معاهدة أرجو ألا تنسى نصوصها ، و لم أخطىء فى شيء معك ، وأرجو ألا ترسل فى استدعائى مرة أخرى ، لأنى لن أحضر .

- لن تحضر ؟
- نعم ياسيدى الكاردينال ، لن أحضر هنا طواعية أبدا . وافعل ماتشاء .

وابتسم الكاردينال متظاهرا بالحلم والتسامح وكان الشيخ الصقرى قد هب واقفا يريد الانصراف ، فقام الكاردينال وربت على ذراعه مهدئا :

- لاتغضب ياصديقي . لاتغضب .
- هل يريد سيدى الكاردينال شيئا آخر ؟
  - تفضل بالجلوس وسوف أخبرك .

وجلس الشيخ الصقرى وهو يقول في نفسه:

– لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم .

كان الكاردينال وحده مع الشيخ الصقرى فى غرفة قد ملت بنفيس الرياش ، الأمر الذى يتنافى مع الزهد والورع والرهبنة ، وقام الكاردينال مبتسما وصفق بيدبه وهو يقول للشيخ الصقرى :

- سأنسى أنك قد سببت النصرانية .
- أنا لم أفعل ياسيدى الكاردينال ،وديني ينهاني عن هذا .

وقال الكاردينال مهدئا مطمئنا:

- لاعليك ياصديقي ، لاعليك .

وفى هذه اللحظة دخل الغرفة راهب صغير ، وأشار له الكاردينال بيده إشارة لها مغزى ، فخرج ينفذ مايريد ، وتوجس الشيخ الصقرى وتلفت يمنة ويسرة ، بينها عاد الكاردينال وجلس أمامه مبتسما وقال :

- سوف تعرف الآن كيف يكون كرم الكنيسة معك .

- لست أفهم ياسيدي الكاردينال .

وفى هذه اللحظة دخل الراهب وفى يده كيس أحمر اللون من القطيفة وناوله للكاردينال الذى صار يرفعه إلى أعلى قليلا ويلتقطه وهو يبتسم ، ثم توقف عن هذا وقال :

- هذا الكيس لك أيها الشيخ الصقرى.

ولم يمد الشيخ يده ليأخذ الكيس ، بينا يد الكاردينال ممتدة إليه ، فقال الشيخ :

- مازلت لاأفهم ياسيدى الكاردينال .

وقال الكاردينال:

- هبذا الكيس به مائة دوبل هي لك .

واعتدل الشيخ الصقرى في أنفة وقال :

لأأظن أننى في حاجة إلى هذا المال ياسيدى الكاردينال.

واستمر الكاردينال:

- المطلوب منك فتوى لهؤلاء الذين تجلس إليهم فى مجلس التفسير الذى تعقدونه فى منزل موسى الحداد ليلة الجمعة . وهذه نقطة سوف نعود إليها بعد قليل .

عن أية فتوى تتحدث ياسيدى الكاردينال ؟

وقال الكاردينال وعلى وجهه مسحة شيطانية عمقتها قسوته الشديدة:

- فتوى بجواز ترك الإسلام إلى النصرانية .

ووقف الشيخ الصقرى وهو يرتعد من الغضب:

- ترید أن آفتی هذه الفتوی بمائة دوبل ؟

وابتسم الكاردينال:

- لاتغضب . كم تريد ثمنا لهذه الفتوى .

- هذه الفتوى لاتصدر منى أبدا حتى لو أعطيتنى كل مافى خزائن الملكين الكاثوليكيين . وقام الكاردينال بهدوء إلى مكتبه حيث يوجد جرس فضى ، فدقه بيده ثم صفق بعد ذلك في عصبية وقال وهو يبدى الهدوء :
  - سوف أسمع منك هذه الفتوى هذا النهار وبعدها سوف أعطيك المائة دوبل.
    - ودخل أحد الرهبان الشبان فقال له الكاردينال:
      - ادع الحرس .
      - وقال له الشيخ الصقرى:
    - أنت هكذاً تخرق المعاهدة التي وقعها الملكان ورجال الدين !
      - لن يعلم بهذا أحد .
      - كل المدينة تعلم أنني في مقابلة معك .
    - وسيعلمون أنك ف ضيافتي ، الأمور أسهل مما تظن أيها الشيخ .
      - ودخل الحرس شاكين السلاح فأشار لهم الكاردينال:
      - خذوا هذا الأحمق واضربوه مائة سوط . ثم ضعوه فى القبو .
        - واصفر وجه الشيخ الصقرى والحرس يمسكون به وقال:
    - هل تجرؤ على هذا أيها الكاردينال ، لن يرضى الناس بهذا أبدا .
      - حعك من هذا الهراء . أمامك فرصة أخيرة .
      - وهل يرضى دينك بهذا ؟ هل هذا ماهو مكتوب في الإنجيل ؟
        - وقال الكاردينال للحرس:
- وبعد المائة سوط اسألوه الإيمان بالمسيح فإن لم يفعل فاضربوه مائة أخرى ، ثم اسألو،
   فإن لم يفعل فاضربوه مائة أخرى . هيا .

وعاد الراهب الشاب يسأل الكاردينال في أدب واحترام:

وإن لم يؤمن بالمسيح بعد هذا كله أيها الأب المقدس ؟ ماذا نفعل ؟

واضطرب الكاردينال قليلا ونظر فوجد الحرس قد غادروا الغرفة فقال:

- يكفى ثلاثمائة سوط ثم تعال إلى ، اجعلهم يجلدونه أمامك .

• • •

دخل الكونت تندليا وطلبيرة (دى ترافيرا) على محنيث مذعورين ، وكان هادئا يصب لنفسه قدحا من الخمر، والتفت إليهما الكاردينال هادئا وهو يرتشف من كأسه:

- مابالكما ؟

وقال الكونت تندليا:

- ماذا فعلت بالشيخ الصقرى ؟

وقال الكاردينال هادئا:

- ماسمعتها . قد قتلته .

ورسم كل منهما علامة الصليب على جسده وقال طلبيرة :

- هل سمع صاحب القداسة بما حدث هذا الصباح بحى البيازين ؟

-- نعم سمعت . بعض الهياج ، يمكن لسرية من الجند أن تدخل الناس بيوتها .

وقال الكونت تندليا:

- الأمر أعظم وأكبر من هذا ياصاحب القداسة . إنها ثورة حقيقية ، وقد حرج الناس بالسلاح ولاندرى العواقب .

وبدأ الكاردينال يهتم قليلا وترك كأسه على المنضدة وقال:

ماذا يريدون ؟

- الشيخ الصقرى .

وقال الكاردينال:

- هذه سهلة جدا . .

وقال تندليا:

- هل يمكن أن تعيده إلى الحياة ؟

- لقد رفض الإيمان بالمسيح فذهب إلى الجحيم . ولكن يمكن أن نخبرهم أنه قد غادر المكان ، واختفى حيث لانعرف .

وقال تندليا:

- لن يصدق أحد هذا الكلام .

وتفرس الكاردينال في وجه تندليا وقال:

- أهل غرناطة من المسلمين يحبونك ويثقون بك. وعندما تقسم لهم بشرفك سوف يصدقونك. اذهب إليهم وهدىء من روعهم ثم نرى بعد ذلك ماذا يمكن عمله. لن أستريح حتى أنهى ديانة محمد من هذه البلاد.

وقال تندليا:

- ياصاحب القداسة مافعلته يتنافى مع المعاهدة التي ..

وقاطعه الكاردينال في ابتسامة الثعلب:

كونت تندليا . أنت تضيع الوقت وهو غال وثمين .

ونظر ( طلبيرة ) ناحية كونت تندليا وغمز له ، فألقيا التحية على الكاردينال وخرجا ، ووقف الكاردينال ينظر في أثرهما . ^ جلس على كرسيه الوثير وبدأ القراءة في الكتاب المقدس !

• • •

لم يستطع تندليا ومعه صاحبه تهدئة الناس حتى أقسم لهم بشرفه أن الشيخ الصقرى قد غادر حيا وهو رآه بعينيه ، وسوف يرفع ظلامتهم للملك وللملكة ، وأن كل شيء على مايرام ، ولن يكون معهم إلا الخير .

وصدقه الناس فقد كانت سيرته فيهم حسنة ، وهو صاحب فكرة التنصير الهادىء بالرشوة والتبشير دون ضغط أو إكراه .

ووصلت قصة الهياج إلى مسامع إيزابيلا الكاثوليكية ، واستدعت جميع الأطراف إلها في قصرها بإشبيلية .

وأثناء سير الكاردينال و و تندليا ، و و طلبيرة ، في الرواق المؤدى إلى غرفة صالون الملكة ، التفت الكاردينال إلى تندليا وقال له :

- كونت تندليا .

ولم يرد عليه الكونت فقد كان متجهما غاضبا لكذبه على الناس ، وضياع شرفه عندهم ، بالإضافة إلى أنه يرى فشل سياسة « محنيث » .

ولكن الكاردينال واصل كلامه :

- أنا أريد أن أدخل محاكم التحقيق إلى غرناطة ، وأنت تحول بينى وبين هذه الغاية ، وهذا خطر عليك .

وانتبه الكونت تندليا وتوقف والتفت إلى الكاردينال وقال:

- كيف ؟

وقال الكاردينال:

- ديوان التحقيق لايفرق بين أمير وحقير .

ماذا تعنى ؟

- أعنى أنه يمكن أن يقدم للتحقيق كونتا نصرانيا بتهمة مساعدة المسلمين .

وتجهم ه تندليا ، وواصل الجميع السير للقاء الملكة .

وكان « تندليا » يفكر في كلام الكاردينال ، وصار يشعر بالخطر الحقيقي ، فالرجل صاحب نفوذ حقيقي ، ويأتى سلطانه بعد الملك والملكة .

وأمام الملكة إيزابيلا لم يستطع ( تندليا ) إلا أن يوافق على كل كلمة قالها ( خمنيث ) وكان ماقاله يتفق مع آراء إيزابيلا الشخصية ، وهي القضاء على المسلمين بأية صورة وبُدىء في تنفيذ خطة إبادة المسلمين !

الإبادة بعد التصير!

هرب معظم سكان غرناطة إلى الجنوب ناحية الجبال عندما علموا بالنوايا المبيتة لتنصيرهم والقضاء عليهم .

وفى سنة ١٤٩٩ م اندلعت الثورة فى جبال البشرات ، واستجاب لها سكان البلاد الأخرى فى مملكة غرناطة ، وكان معظم من بها من المسلمين الذين ضاعت حقوقهم ويطالبون بالتنصر رغم المعاهدة التى تتركهم أحرارا فى دينهم .

استطاع الثوار أن يحدثوا مقتلة عظيمة في الجيش القشتالي الذي جرد لحربهم ، وكانوا قد حفروا له خنادق قد غطوها بالقش فسقط فرسانه فيها ودب الذعر بينهم . واستطاعت فرقة من الثوار المسلمين أن تهاجم المدينة ( غرناطة ) وتقضى على حاميتها .

وتدخل فرناندو شخصيا على رأس جيش للقضاء على هذه الثورة .

استطاع فرناندو أن يقضى على الثورة فى القرى والمدن التى مرَّ بها ، وأعاد احتلالها من جديد وحاصر الثوار فى الجبال ، وكانوا ينتظرون أمدادا من بلاد المغرب ، ولكنها تأخرت ولم تصل إليهم ، وبدأت مؤنهم فى النفاد .

وجرت مفاوضات الاستسلام.

وطلب فرناندو خمسين ألفا من الجنيهات الذهبية ، وتسليم كل الحصون والأسلحة ، ومن ثم يمنحهم الأمان . وبعد ذلك استحضر جيشا من القساوسة والرهبان ليقوموا بعملية التنصير لأهل البشرات ، وفى الوقت نفسه أرسلت إيزابيلا مبعوثها إلى أهل غرناطة ينبئهم أن المعاهدة قد خرقت بالثورة على السلطة وقتل الفرسان القشتاليين .

ومنذ ذلك الوقت بدأت عملية التنصير الجبرى ، وظهر اسم و الموريسيكيين ، وهي تعنى باللغة القشتالية المسلمين الصغار أ

وهبت الثورة الإسلامية في الجبل الأحمر؛ إذ أيقن المسلمون أن لا أمان لعهود القشتاليين وأن ماحدث في البشرات سوف يحدث للمسلمين في كل مكان .

وأعلنوا الثورة والعصيان وفتكوا بالحاميات القشتالية .

وتحرك القائد ألونسو دى أحيلار مأمر من فرناندو فى جيش كبير قضى عليه الثوار ، واضطر فرناندو للتحرك شخصيا ، ووجد صعوبة فى التحرك بقواته عبر الممرات الجبلية الوعرة الضيقة ، والكمائن التى أعدها المسلمون ، والتى كانت تؤثر فى قواته تأثيرا سيئا بالغ الأثر .

اتخذ فرناندو من مدينة ( رندة ) مركزا لعملياته ، وآثر سياسة الحصار الطويل بدلا من الدخول في معارك لن تؤدى إلى النتيجة المرجوة .

وأحدث الحصار عمله بعد أن نفدت المؤن والذخائر .

وبدأ الثوار يستجيبون للوعود والعهود الجديدة الكاذبة .

وتم الأمان بعد دفع المال المطلوب والأسلحة الموجودة في حوزة الثوار .

وكانت قد جرت في هذه الأثناء ، في ثورة جبال البشرات والجبل الأحمر أكثر من ثلاثين معركة ناجحة لحساب الثوار المسلمين ، الأمر الذي يبين صعوبة القضاء على غرناطة حرباً ، ويؤكد وجهة نظر موسى بن أبي الغسان العظيم .

وبطبيعة الحال كان يهاجر كل حين قريب أثناء هذه الأحداث عدد من أسر المسلمين إلى عدوة المغرب ، دون اعتراض من أحد ، وعند الاعتراض كانت الهجرة تتم بالسفن سراً من موانى يحددونها ويتفقون عليها .

وفى تلك الفترة وماتلاها من سنوات ظهر الدور العظيم الذى قام به البحارة الأتراك الذين المخلوم الجزائر مركزا لهم ، واستطاعوا فيما تلا ذلك من أحداث نقل منات الألوف إلى الشاطىء المغربي .

ولمعت أيامها أسماء مثل عروج بك وخير الدين بربروسا وأيدن باشا، وغيرهم من طليعة الأتراك العثمانيين الذين أرادوا التدخل لحساب المسلمين فى الأندلس ، فقاموا بقدر من الجهد يفوق طاقتهم واستعدادهم آنذاك .

• • •

كانت إيزابيلا تكبر فرناندو بعام ، وكانت صاحبة قشتالة أقوى الممالك النصرانية قبل الاتحاد ، وكانت شديدة العناد، لها سلطان وتأثير على فرناندو ، وكان كلاهما يتبارى فى النيل من المسلسين والقضاء على الإسلام فى الأندلس .

وأصدرت إيزابيلا مرسوما ملكيا في سنة ١٥٠٢ م يخير فيه المسلمون بين التنصر أو مغادرة غرناطة وكل بلاد الأندلس ، ولايبقى ذكر فوق سن الرابعة عشرة أو أنثى فوق سن الثانية عشر بعد شهر إبريل إلا إذا تنصروا(١) . وسمح لهم المرسوم ببيع عقاراتهم وأملاكهم قبل الرحيل ، ولكنه حظر عليهم إخراج الذهب والفضة .

<sup>(</sup>١) عادل بشتاوى الأندلسيون المواركة ، القاهرة ١٩٨٣ م ، مطيعة إنترناشيونال برس ، ص ١١٩ نقلا عن بعض المصادر العربية والإنجليزية .

وفي هذه الآونة رحل عن الأندلس نحو ثلاثمائة ألف شخص إلى المغرب وإلى مصر وبلاد الشام ، ولعل هؤلاء كانوا أحسن حظا ممن بقى من المسلمين الذين تظاهروا بالتنصر ، ونسوا أن محاكم التحقيق سوف تعمل عملها ، وأن هذه هي خطة الكاردينال و خمنيث ، الخبيثة التي كان يسعى إنبها جاهدا .

• • •

#### يقول المقرى<sup>(١)</sup> :

و ثم إن النصارى نكثوا العهد ، ونقضوا الشروط عروة عروة ، إلى أن حال لحملهم المسلمين على التنصر سنة أربع وتسعمائة ، بعد أمور أعظمها وأقواها عليهم أنهم قالوا : إن القسيسين كتبوا على جميع من كان أسلم من النصارى أن يرجعوا قهرا للكفر ، ففعلوا ذلك ، وتكلم الناس ولاجهد لهم ولاقوة ، ثم تعدوا إلى أمر آخر ، وهو أن يقولوا للرجل المسلم : إن جدك كان نصرانيا فأسلم فترجع نصرانيا ، ولما فحش هذا الأمر قام أهل البيازين على الحكام وقتلوهم . وهذا كان السبب للتنصر ، قالوا : لأن الحكم خرج من السلطان أن من قام على الحاكم فليس إلا الموت إلا أن يتنصر فينجو من الموت ، وبالجملة فإنهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة ، وامتنع قوم من التنصر ، واعتزلوا الناس ، فلم ينفعهم ذلك ، وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بلفيق وأندرش وغيرهما ، فجمع العدو الجموع ، واستأصلهم عن آخرهم قتلاً وسبيا ، إلا ماكان من جبل بللنقة ، فإن الله تعالى أعانهم على عدوهم ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب من حبل بللنقة ، فإن الله تعالى أعانهم على عدوهم ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة ، وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالهم وماخف من ماهم دون الذخائر ، ثم بعد هذا

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب من غضن الأندلس الرطيب للمقرى ، طبعة دار صادر سنة ١٩٦٨ م ، تحقيق د . إحسان عباس الجزء الرابع ص ٥٢٧ . ص ٢٨ د .

كله كان من أظهر التنصر من المسلمين يعبد الله فى خفية ويصلى ، فشدد عليهم النصارى فى البحث ، حتى إنهم أحرقوا منهم كثيرا بسبب ذلك ، ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلا عن غيرها من الحديد ، وقاموا فى بعض الجبال على النصارى مراراً ولم يقيض الله لهم ناصرا ، إلى أن كان إخراج النصارى إياهم بهذا العصر القريب أعوام سبعة عشر وألف ، فخرجت ألوف بفاس ، وألوف أخر بتلمسان من وهران ، وجمهورهم خرج بتونس ، فتسلط عليهم الأعراب ومن لا يخشى الله تعالى فى الطرقات ونهبوا أموالهم ، وهذا ببلاد تلمسان وفاس ، ونجا القليل من هذه المعرة » .

وقال صاحب أخبار العصر :

و ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصير ، وأكرههم عليه ، وذلك فى سنة أربع وتسعمائة فدخلوا فى دينهم كرها ، وصارت الأندلس كلها نصرانية ، ولم يبق فيها من يقول ( لا إله إلا الله ، عمد رسول الله ) إلا من يقولها فى قلبه ، وفى خفية من الناس ، وجعلت النواقيس فى صوامعها بعد الأذان ، وفى مساجدها الصور والصلبان ، بعد ذكر الله وتلاوة القرآن ، فكم فيها من عين باكية وقلب حزين ، وكم فيها من الضعفاء والمعلورين ، لم يقدروا على الهجرة واللحوق بإخوانهم المسلمين ، قلوبهم تشتعل ناراً ، ودموعهم تسيل سيلا غزيرا ، وينظرون أولادهم وبناتهم يعبدول الصلبان ، ويسجدون للأوثان ، ويأكلون الخنزير والميتات ، ويشربون الخمر التي هي أم الخبائث العقاب ، فلا يقدرون على منعهم ولا على زجرهم ، ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب ، فيالها من فجيعة ماأمرها ، ومصيبة ماأعظمها ، وطامة ما أكبرها » .

«وانطفاً من الأندلس الإسلام والإيمان ، فعلى هذا فليبك الباكون ، ولينتحب المنتحبون ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، كان ذلك في الكتاب مسطورا ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً » .

ومؤلف هذا الكتاب ( أخبار العصر ) مجهول لم يذكر اسمه على مخطوطه الذى كتبه خشية المثول أمام ديوان التحقيق ، وفي هذا عذاب عظيم ينتهى بالموت .

جمعت الكتب العربية والمصاحف وحرقت .

منع حمل السلاح بترخيص أو بغير ترخيص.

أعطيت فرصة للتخلص من الملابس العربية ، عام للملابس الحريرية وعامان للصوفية . منع الحجاب ، ومن ترتديه تعاقب بالسجن والجلد ، وكذلك وليها .

حولت جميع المساجد إلى كنائس.

هدمت الحمامات.

من يضبط مرتديا ملابس نظيفة يوم الجمعة يعاقب.

من يضبط في بيته لحم يوم الجمعة يعاقب.

من يبدى أى اهتمام بهذا اليوم يعاقب .

تتزوج الفتاة المسلمة أن الكنيسة ، والحذار من إعادة المراسيم على الطريقة الإسلامية . من ذكر اسم النبي علق يعاقب .

ومن لم يسب النبي مَنْكُمُ - والعياذ بالله - حين يذكر يعاقب .

من لايشرب الخمر يعاقب.

من لايتعامل بالربا يعاقب.

من لم يرتكب كافة الموبقات التي نهي عنها الإسلام يعاقب.

إذا مرَّ راهب أو حبر فعلى ذلك المسلم الذى فرض عليه التنصير أن يترجل إن كان راكبا ويسجد له فى الطريق . وكان الصوم في رمضان ممنوعا ، والويل لمن يرفض الشراب والطعام فيه .

وبعد العقاب يكون العرض على ديوان التحقيق أو محاكم التفتيش كما درج الناس ، ويمنع على أى مسلم قد تم تنصيره الانتقال إلى أية مدينة أو قرية أخرى إلا بإذن من السلطات المختصة .

ويمنع منعا باتا التواجد في أماكن تقترب من الشواطيء والموانىء إلى مايوازى عشرين كيلو مترا ، ولايجوز التقدم للحصول على ترخيص بهذا الشأن .

وكان قد تم تهجير معظم غرناطة والمدن المحيطة بها إلى بلاد الشمال إلا قليلا ، فى بلاد جديدة ، ومدن لم يألفوها ، وتفرق الأهل ، وانقطعت صلة الأسر بعضها ببعض فى ملحمة من الحزن الممض واليأس الحانق .

ويعتبر الموريسيكي قد عاد إلى الإسلام ، ومن ثم يستحق العقاب ، لو فعل أى شيء مما ذكرناه من قبل .

لو رفض أن يأكل لحما لم يذبح .

لو أوثق الماشية لذبحها .

لو استقبل المشرق وقال باسم الله .

لو ختن أولاده أو سماهم بأسماء عربية .

أو حتى أعرب عن رغبته في عمل ذلك ..

أو قال إنه يحب ألا يعتقد إلا في الله وفي رسوله محمد .

أو أقسم بأيمان القرآن ـ

أو امتنع عن أكل لحم الخنزير .

أو مرّ بيديه على رءوس أولاده ليباركهم .

أو غسل الميت ووضعه في الأكفان قبل دفنه .

أو دفنه بغير تابوت .

أو غطى قبره بغصون خضراء .

أو قال إن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله لأنهم ماتوا مسلمين.

وليس يكفى ألا يفعل المسلمون المتنصرون هذا ا

بل المصيبة كبيرة والهول عظيم ، فيكفى أن يدعى أى إنسان على أى موريسيكى أنه قال أو فعل شيئا مما ذكرناه ، فإن شهد شاهد بهذا فلابد من العرض على ديوان التحقيق . وماأدراك ماديوان التحقيق ؟

وقبل أن نتكلم عن إجراءات هذا الديوان العجيب نريد أن ننتهى من فرناندو وإيزابيلا . هلكت إيزابيلا قبل فرناندو بنحو أحد عشر عاما فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٥٠٤ م ، ودفنت في غرناطة فى دير سان فرنسيسكو فوق الحمراء .

وهلك فرناندو في ٢٣ يناير سنة ١٥١٦ م ، ودفن بجوار إيزابيلا .

وبعد ذلك نقل رفاتهما إلى قلب مسجد غرناطة الجامع حيث أقاموا مكانه كنيسة غرناطة العظمى .

وأقيم لهما أعظم ضريح من الرخام يزار ويرى حتى الآن .

وكان فرناندو وإيزابيلا قد ناءا بكلكلهما على الناس.

فلا تجوز الهجرة إلى خارج بلاد الأندلس.

ولايجوز بيع الأراضي والأملاك . أو التصرف فيها بأى شكل من أشكال التصرف ، مع دفع الضرائب المضاعفة اللازمة .

واعتبر من فى بلاد الأندلس من المسلمين نصارى ، وذلك بغض النظر عن التعميد أو أيَّة إجراءات يمكن أن تتبع ، ومن حق ديوان التحقيق النظر والتحقيق .

#### المسلمون وديوان التحقيق

لم تكن مبادىء الكنيسة تقر التعذيب كوسيلة مشروعة للاعتراف ، ولماسن قانون محاكم التحقيق ( التفتيش ) عندما ارتقى جريجورى التاسع عرش البابوية سنة ١٢٢٧ م وافق أيضا على كل الإجراءات التى يمكن أن تتخذ مع المتهم بالكفر ، من تعذيب بشتى الوسائل المعروفة أو المبتكرة .

وكان قد سبق البابا جريجورى بعض ملوك أوروبا بقرن أو أكبر ن عاكمة من يرونهم كفرة ويأمرون بحرقهم أحياء في محارق جماعية .

ونحن هنا بصدد الديوان الإسباني الذي يحاسب المسلمين ، ولعله يختلف قليلا أو يتفق ، ولكننا نورد هنا مايجرى فيه .

تبدأ قصة المتهم الماثل أمام ديوان التحقيق ببلاغ ، أى بلاغ يقدم من أى شخص ذى صفة ، أو غير ذى صفة ، وأحيانا يوعز أحد الأساقفة الصالحين إلى أى أحد بتقديم بلاغ ضد شخص ما لسبب لاعلاقة له بالدين أو السياسة . وأنشفت أول محكمة تحقيق (تفتيش) في إشبيلية عام ١٤٨٠ م ثم انتقلت إلى كافة المدن الأندلسية ، وأخيرا غرناطة .

وبعد البلاغ المقدم ضد المسلم المسكين ، تجمع التحريات والمعلومات . وقد يكون الاتهام قد نتج من معلومة وردت في قضية أخرى . وكان يمكن التبليغ بواسطة « الاعتراف » الذي

يسمعه القس ، ولاينبغى للقس أن يكتم معلومات قد تلقاها عن طريق الاعتراف إلى مجلس التحقيق الأعلى أو من يمثله ، ذلك المجلس الذى كان يخشاه ويحسب له كل حساب أى شخصية مهما عظمت بعد الملكين الكاثوليكيين .

بعد التحريات تعرض نتيجة التحقيق المبدئ على لجنة من الأحبار ، كل هذا قد يتم في ساعة من زمن .

وكل إجراءات الديوان تتم في سرية تامة . وكل القائمين على العمل في الديوان ، أو اللجان المنبقة منه ، مشهود لهم بخراب الذمة وسوء الخلق والفساد ، وجميعهم من الأحبار والرهبان . يتم القبض على المتهم ويودع سجون الديوان ، وهي غاية في الفظاعة والسوء ومن يدخل هذه السبجون لايخرج منها في الأغلب إلا إلى الموت ، وأقل القليلين ممن ينجون يسقطون في نظر الناس ، ولايستطيع أحد أن يلتقى بهم ، أو يموم بالتعامل معهم على أي نحو .

وكان المتهم يصفد بالأغلال الحديدية الثقيلة لحظة القبض عليه .

وتتم مصادرة أملاكه ويديرها الديوان لحسابه لحين الفصل فى قضيته . وقد يفصل فى القضية بعد سنوات إن كان المتهم شديد الغراء .

وكان المتهم يدفع مصاريف سجنه ، وكانت باهظة التكاليف فى ذلك الوقت ، ويتضاءل بجانبها أجر أعظم فندق فى العالم فى هذه الأيام .

لايخطر المتهم بالتهم المنسوبة إليه .

يمنح ثلاث جلسات فى ثلاثة أيام متوالية لايخطر فيها بشىء، بل يمنح الفرصة للإقرار والاعتراف بما جناه، ويوعد بالرأفة إن أقر، وبالتنكيل والشدة إن أنكر. وإن كانت التهمة أقل من الكفر واعترف بها المتهم اختصرت القضية وحكم عليه بحكم خفيف.

وإن كانت التهمة هي الكفر ، واعترف المتهم بها فلا ينجو من الموت مهما كانت الظروف ، ومهما كانت البذولة له .

وإن رفض المتهم الاعتراف بالتهمة الموجهة إليه يحال إلى التعذيب.

وكان المتهم يحال إلى التعذيب أحيانا رغم إقراره بالتهمة للحصول على معلومات أخرى جديدة قد تكشف عن خلية كافرة جديدة.

ومع المسلمين المتنصرين كان لابد من عرض المتهم على التعذيب مهما كانت ظروفه ، اعترف أم لم يعترف ، تهمة كبيرة أو صغيرة .

وكانت أنواع التعذيب كثيرة ومتنوعة !

تعذيب الماء،وفيه يرغم المتهم على شرب كمية كبيرة من الماء تصل إلى عدة لترات ، عن طريق توثيقه في آلة شبيهة بالسلم ، وتخفض رأسه ، ويفتح فمه ويصب الماء فيه صبا ، وقد تنفجر معدته .

وتعذيب التعليق بأن توضع فراعا المتهم خلف ظهره ثم يعلق منهما ، ويوضع ثقل من الحديد في جسده ، وأحيانا تنخلع ذراعاه .

وهناك تعذيب الأسياخ المحمية في القدم .

وصفائح محمية حمراء من النار توضع على البطن والعجز . وطحن العظام ، وتفسيخ الأرجل ، وخلع الفك ، وأشياء أخرى كثيرة ، وكان كثيرا جدا ما يموت المتهم قبل المثول أمام المحكمة ، وفي هذه الحالة لايقولون عنه انه انتحر كما تفعل مباحث أمن الدولة المصرية في عهود الظلام أيام اللواء فؤاد علام وأمثاله ، بل يسكتون ، ولن يوجد الشخص الذي يسأل عن أحد قد حبسته محاكم التحقيق ( التفتيش ) .

ويترك تقدير التعذيب للجلاد والأحبار المقدسين وضمائرهم ، فلم تكن هناك حدود معينة ، ويسمح للطبيب بالتواجد إذا اقتضى الأمر .

وفي حالات نادرة جدا لايعترف المتهم ، ورغم هذا يحكم عليه . وأحيانا يعترف أثناء التعذيب

وينكر أمام المحكمة ، فتأمر المحكمة رسميا بإعادة التعذيب من جديد .

ويسمح لأهل المتهم بإيجاد محام يحضر معه القضية ، وهو لايعلم عنها شيئا إلا من الأسئلة التي توجه إلى المتهم أمامه ، ولايسمح له برؤية المتهم قبل الجلسة ، ولايسمح له بالاطلاع على القضية ، بل عليه أن يبنى دفاعه على ضوء ما يسمعه فى الجلسة ، ومن وحى الخاطر ، وإن كانت القضية لها شأن معين وأبدى المحامى تعاطفا مع المتهم قبض عليه بعد صدور الحكم بإدانة موكله .

ثم تحال القضية إلى الأحبار المقدسين المقررين الذين يبدون رأيهم أو حكمهم ، وهو نادرا ما يختلف عن قرار الاتهام .

وللمتهم أن يرفع ظلامة إلى مجلس التحقيق الأعلى .

وله بعد ذلك أن يلجأ إلى الكرسي الرسولي في روما .

ونادرا من يجتاز كل هذه الخطوات من المسلمين المتنصرين.

ثم يسير المسلمون في موكب الإحراق في الساحة كما وصفنا من قبل. وقد أحرق آلاف من المسلمين في هذه المواكب.

وسارت بهم الأحوال سنين طويلة على هذا المنوال .

وجاء كارلوس الخامس ومن بعده فيليب الثانى ثم جاء فيليب الثالث، وفي عهده خرج المسلمون من الأندلس طردا جماعيا .

#### محكمة التحقيق في مدينة وهران الجزائرية

وهو استطراد وجدت نفسى مضطرا إليه فقد غادر الكاردينال و محينيث ، الموالىء الإسبانية ومعه ثلاث وثلاثون سفينة حربية، وإحدى ومحسون سفينة نقل تحمل أربعة وعشرين ألف جندى إسبانى قشتالى صليبى ، فى حملة دينية يرأسها كاردينال كما رأينا ، واحتل مدينة وهران الجزائرية

فى ١٦ مايو عام ١٥٠٩ م، وكانت مذبحة مروعة ، قتل فيها من الأهالى الآمنين أربعة آلاف ، واسترق عدة آلاف أخر ، واغتصبت الفتيات والنساء بمعرفة الحبر الأعظم الذى سجد بين الجثث شكرا للرب على هذه النعمة التى حباهم بها . وأصبحت وهران أهم قاعدة للإسبان فى شمال إفريقية ، واحتل دون بيدرو المنطقة الحجرية الواقعة على مسافة ربع كيلو من ميناء الجزائر ، وشيد هناك قلعة ، وصار فى وسعه قصف المدينة بالمدافع التى كانوا يوجهونها إلى مآذن المدينة للتسلية واختبار دقة التصويب أثناء الأذان .

وأمر خمينيث بإنشاء محاكم التحقيق ( التفتيش ) في وهران عام ١٥١٥ م ثم انتهى أمرها بعد حين .

#### الثورة الإسلامية

تحول المسلمون في بلا المحلس وفي غرناطة على الأخص إلى طائفة من المستضعفين المستذلين ، ولم تحترم الحكومات المتعاقبة على إسبانيا أي عهد من العهود التي بذلتها ، وأسرفت في اضطهادهم .

وللمستضعفين يوم يخرجون فيه على ظالميهم ، هكذا فهمنا من التاريخ .

قاد الثورة أحد المستضعفين واسمه فرج بن فرج ويعمل صباغا فى حي البيازين من غرناطة ، وقد خرج فى مائتين من المراب الذين يخفون إسلامهم ويدبرون ليوم الانتقام ، وفتكوا بحامية الحمراء على غرة ، ثم لجئوا إلى جبال البشرات ، ولحق بهم كل المسلمين الصادقين الذين يريدون الحلاص من النير الإسباني ، وكان مع الثائرين أحفاد موسى بن أبي الغسان القائد الشهيد .

.بدأت الثورة يوم ١٥ إبريل سنة ١٥٦٨ م .

وحاول المركيز دى منديخار التفاهم مع الثوار ، وكانت طلباتهم معقولة وعادلة ، وهي إلغاء كافة القوانين الظالمة ، والعرودة إلى معاهدة التسليم المهينة التي وقعها أبو عبدالله الصغير في يوم

أغبر كتيب ، وكان الثوار يعلمون أنهم لايستطيعون مواجهة الإمبراطورية الإسبانية التى كانت سيدة أوروبا فى ذلك الوقت ، ولو أنهم كانوا على أمل فى اتصال بإخوانهم فى العدوة الأخرى من البحر من أرض المغرب ، حيث كانت طلائع الترك العثمانيين قد وصلت إلى هناك تحاول شيئا رغم بعد المسافة عن قواعدهم الأصلية فى مصر آنذاك . وكان الثوار قد اختاروا فتى من بنى أمية هو فرناندو دى فالور الذى اختاروه أميرا فى احتفال مهيب بين الجبال، وتسمى بمولاى محمد بن أمية، واستطاع دى منديخار أن يهدىء الثائرين حتى يلتقى بفيليب الثانى ، ومن ثم يحاول أن يحصل لهم على بعض الحقوق التى ضاعت منهم .

وكانت الثورة قد هملت كل البلاد الإسلامية الواقعة في مملكة غرناطة القديمة قبل التسليم.

ورفض فيليب الثانى مناقشة الموضوع، وأمر دى منديخار بالعودة إلى جبال البشرات والقضاء على الثورة .

وهزم دى متديخار فى مواقع كثيرة مع المسلمين ، واعترف بعجزه . وجرد فيليب الثانى جيشا كبيرا بقيادة دون خوان أخيه غير الشرعى للقضاء على الثورة الإسلامية .

وأثناء تقدم الدون خوان فى جبال البشرات ثارت المدن الإسلامية التى كانت قد سكنت أثناء تدخل دى منديخار . وتراجع دون خوان لأنه أصبح بين نارين : الثائرين فى جبال البشرات يقودهم محمد بن أمية ، وأهالى المدن الإسلامية الذين فتكوا بالحاميات الإسبانية فى مقاومة رائعة اشترك فيها النساء والأطفال .

واستدعى فيليب الثانى قائده العام الذى كان فى حملة إلى إيطاليا لتروقع هجوم تركى عثمانى هناك .

وحاول القائد العام اقتحام المدن الثائرة ، وأمام مدينة ثائرة استبسل هو وجيشه في القتال واقتحمها بعد استشهاد عدة آلاف من الأندلسيين ، وأباح القائد العام نساء المدينة للجند ، فكانوا

يلقون بأنفسهن من شاهق خوفا من العار والدنس، في صورة من أروع صور البطولة والفداء والصلابة ، وأمسك الجند بمن تبقى من الفتيات والنساء ، وتم انختصابهن أمام ذويهن في صورة من الخسة والدناءة لم تحدث من قبل ، ثم كانت مذبحة مروعة ، وسبى من تبقى وأرسلوا إلى أسواق الرقيق يباعون لحساب الإمبراطو الكاثوليكي فيليب الثاني .

ولم تشترك في هذه المجزرة القوات النظامية وحدها ، بل كانت معها مجموعات مسلحة من المدنيين القشتاليين ، سموا أنفسهم بالكتائب القشتالية ، ووفدوا من كافة بلاد الأندلس لمواجهة المسلمين .

وعزل دى منديخار لاتهامه بالمهادنة مع المسلمين.

وتقدمت القوات القشتالية تفتك بالمدن الثائرة فتكا مدمرا وحشيا . وكان البابا يلح في هذه الأثناء على إرسال جيش قوى يواجه الأتراك العثمانيين .

وكان فيليب الثانى يطمع أن يكون أخوه دون خوان هو قائد ذلك الجيش ، فأرسل إليه يطلب منه إجراء حوار مع الثوار فيهدأ الجنوب ، ومن ثم يتفرغون للأتراك العثمانيين القوة الجديدة التى تهدد النصرانية فى العالم كله . وكان الغرض أيضا من المفاوضات هو حداع المسلمين الثائرين ، وبعدها يغدرون بهم كما حدث فى التاريخ القريب والبعيد .

وكانت المفاوضات بين دون خوان والقائد العام المسلم واسمه و الحبقى ، الذى تحمس للصلح وسحب قواته من عدة مدن قبل الاتفاق النهائى عليه ، وصار يتحدث عن الصلح بحماسة بين الجند ، الأمر الذى جعل محمد بن أمية يرسل إليه للتفاهم حول بعض النقاط ، ثم أعدمه سرا ، بعد أن تأكد أنه كانت له عدة اجتماعات مريبة مع كبير أساقفة و وادى آش ، وأنه وقع على الاتفاق دون إذنه .

أرسل دون خوان بعد موت ( الحبقى ) إلى محمد بن أمية رسولاً فرد عليه رداً قاسيا وقال له عندما طلب تجديد المفاوضات حول الصلح:

- لا أمنع رعيتى من فعل ما تشاء ، ولكن أبلغ سيدك أنه ما بقى لى كساء يستر ظهرى ما سلكت سبيلهم ، وإن لم يصمد أحد في ( البشرات ) فإنى صامد ، وأفضل أن أعيش مسلما وأموت مسلما من أن أعيش بما يتفضل به على فيليب الثانى من نعم !

عند ذلك قسم دون خوان قواته إلى أربعة جيوش ، وتقرر تمشيط كل الجبال ، وتوجهت الجيوش إلى غرناطة بعد عملية تطهير كاملة للجبال من الثوار . وأثناء الشهور الأولى والعمليات التي جرت في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من عام ١٥٧٠ م أدرك الثوار المسلمون أنها عمليات عسكرية الغرض منها إبادة المسلمين وليس القضاء على الثورة . حِيث حدثت مجازر لم يتفق مثلها في تاريخ العمران .

وكان السكان يهربون إلى الجبال والمرتفعات خوفا من القتل والاغتصاب . والقوات الإسبانية والكتائب القشتالية تحرق أمامها كل شيء .

وعندما كان بعض المسلمين يختفون فى الكهوف والمغارات كانوا يشعلون أمام هذه الكهوف، الأغصان والأشجار ، فيخرجون خوفا من الاختناق فيجدون السيف فى انتظارهم .

وقتل محمد بن أمية، وتسلم القيادة بعده مولاى عبدالله بن أمية أحد الذين أشعلوا الثورة فى أيامها الأولى ، وكانت الثورة قد بدأت تترنح تحت ضربات الإبادة اللاإنسانية . وماتت زوجته وابنتاه مختنقات بالدخان فى أحد الكهوف ، فقد كانوا يغتصبون النساء قبل قتلهن .

وصدر مرسوم ملكى برفع أجر الجند الإسبان ، وإعطاء عشرين دوقية ثمنا لرأس أى مسلم ، وصار قتل المسلمين واجبا دينيا ، وصار الأساقفة يعظون الجند ويحدثونهم عن ثواب من يقتل الكفار الملاحدة من المسلمين .

وكان الجنود يستسهلون قتل المدنيين القائمين في القرى المهجورة للحصول على ( الدوقيات ) بدلا من المخاطر مع الثوار في الجبال .

وأرشد أحد الخبرين عن مكان مولاى عبدالله بن أمية !

وقتلوه وحملوه مشدودا على بغل ودخلوا به غرناطة حيث نفذوا فيه حكم الإعدام وهو ميت لإرهاب من تبقى من أهل غرناطة مهد الثورة . واستقبل دون خوان فى مدريد بعد إخماد الثورة استقبال الفاتحين ، وصار بطلا قوميا .

وقدر ضحايا هذه المذابح بثلاثين ألف تمت إبادتهم .

ومن أمسكوا بهم ونجوا من الذبح قدموا إلى محاكم التحقيق ( التفتيش ) وحكم على الأسرى بآحكام تتراوح بين تقطيع الأجساد – على غير ما جرت عليه عادة المحكمة وقانونها – أو الشنق ، وأخفهم عقوبة الذين حكم عليهم بالتجديف في السفن بقية حياتهم .

#### العشريد

اقترح دون خوان على الملك فيليب طرد أغلبية سكان غرناطة من بلادهم وأرضهم وتوزيعهم في مدن الشمال ، حيث تنقطع صلتهم بأرضهم ، ويفقدون وحدتهم ، ووافق الملك .

وجمع دون خوان قوات كبيرة وأحاطت بالمدينة في الليل ، وأقام نقاط التفتيش والحواجز في الشوارع والطرقات .

واستيقظ الناس فوجدوا المنادين ينادون فى حى البيازين بالتجمع فى المستشفى الملكى ، و وهبت مجموعة من أشراف أهل غرناطة لمقابلة الدون خوان ، وأخبروه أن الباقين من المسلمين فى غرناطة لم يشترك واحد منهم فى الثورة ، فأقسم لهم دون خوان بشرفه أنه مجرد عمل إحصاء للذكور فوق الرابعة عشرة ، فاطمأن الأشراف وعادوا إلى حى البيازين ، وأمروا الناس بالاستجابة للنداء .

وأثناء سير أحد طوابير الشباب الغرناطى إلى المستشفى صفع أحد الجند شابا من السائرين ، وكان هذا الشاب حراً أبيا فالتقط حجرا وضرب به الجندى ، فما كان من الجنود القشتاليين إلا أن مزقوا هذا الشاب بالسيوف بين ذهول الجميع .

وقام الدون خوان بنفى أربعين ألفا من سكان غرناطة الرجال إلى مدن مختلفة من إسبانيا . واستبقى بعض الصناع والزراع . وقام بتوزيع الأطفال على الكنائس والأديرة للتنصير الصحيح ، ثم وزع الزوجات والفتيات على الجند .

ثم عاد فيليب وأصدر مرسوما بتهجير كل من تبقى من أهل غرناطة فى سائر المدن الإسبانية ، للقضاء على دواعى الثورة إلى الأبد .

وتمت مصادرة الأراضى والأملاك لتسديد نفقات الحرب والقضاء على الثورة . وهؤلاء الذين تم نفيهم إلى المدن المختلفة قام الجند بقتل معظمهم فى الطريق .

### نهاية المأساة

ورث فيليب الثالث الحكم بعد أبيه فيليب الثانى وتولى رئاسة الوزراء الدوق ليرما ، وكانت الإمبراطورية الإسبانية لها أعداء رئيسون هم الهولنديون والإنجليز ؛ لأنهم من البروتستانت وإسبانيا تعتبر نفسها حامية الكاثوليكية فى العالم ، ثم العدو الثالث الأتراك العثانيون ، وقد منيت إسبانيا بهزاهم كثيرة أمام هذه الجبهات الثلاث .

وكان لابد من عقد هدنة مع الهولنديين والبروتستانت لم يقابلها الشعب الإسباني بالارتياح ، بل شعر فيها بالمهانة والمذلة .

وكعادة الدول حين تمنى بهزائم خارجية تتجه إلى فقة مستضعفة في الداخل وتنكل بها لتغطى هزائمها وتشغل الناس بها ، كما فعلت حكومة عبدالناصر في الستينيات مع الإخوان المسلمين

عندما هزمت في حرب اليمن . وقد قال المؤرخون الإسبان عن دوق ليرما إنه أعظم لص عرفته البلاد . فقد تم عقد هدنة طويلة الرَّجل مع الهولنديين .

وقرر إبرام صلح مع الإنجليز .

كما قرر نفى كافة المسلمين الأندلسيين من البلاد ، دون النظر إلى أية اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية أو إنسانية .

وقالوا إن سبب النكبات هو وجود هذه الفئة من أعداء الوطن فى الداخل. وقد بين بعض العقلاء فساد هذا القرار.

واعتبره عامة الشعب قرارا بطوليا عظيما يكرس الإيمان في إسبانيا . وقد صدر مرسوم نفى المسلمين في الإيمان في إبريل سنة ١٦٠٩ (١) بتوقيع فيليب الثالث .

ولاشك أن الإسبان المسلمين أثبتوا أمام التاريخ أنهم أمة صامدة صابرة تمسكت بدينها رغم الكوارث والمصائب وحرب الإبادة أكثر من قرن من الزمن، وفشلت أثناء من المدة كل محاولات التنصير بالوعد والوعيد والحرق والقتل.

وقد صفق الشعب الإسبانى للدوق ليرما لهذا المرسوم رغم معرفتهم له ، وتعريف المؤرخين به أنه أكبر لص ظهر في تاريخهم .

لم يتم تنفيذ هذا المرسوم إلا في سنة ١٦١٥ م أي بعد سبع سنوات تقريبا من صدور المرسوم ، بعد عمل الترتيبات اللازمة لهذا .

واستطاع بعض المسلمين الهرب إلى الجبال والاحتماء بعدد من الأسر الكبيرة ولكن عددهم ليس بالكثير الذي يذكر .

١ - اختلف في تاريخ هذا المرسوم الله عند از محمد عبدالله عنان أنه في ٢٢ سبتمبر ١٦٠٩ وقالت رواية أخرى إنه سنة ١٦١٠ م ،
 والأرجح في نظرنا هو الرواية الإسبانية وهي ما أثبتناه أعلاه ، وقد غيره المرحوم عنان في عدة مواضع من كتبه .

وخرج الإسبان المسلمون إلى بقاع مختلفة من الأرض ، وباعوا ما تركوا بأبخس الأثمان وتعرضوا للسلب والنهب فى الطريق ، وكانت السفن تنقلهم دون أجر إلى سواحل المغرب ، ولكن معظمهم آثر السفر بأجر ، و ورحل المنفيون من ثغر (لقنت ) على عزف الموسيقى ونشيد الأغانى ، وهم يشكرون الله على العود إلى أرض الآباء والأجداد ، ولما سئل فقيه من زعمائهم عن سبب اغتباضهم أجاب بأنهم كثيرا ما سعوا إلى شراء قارب أو سرقته للفرار إلى المغرب ، مستهدفين لكثير من المخاطر، فكيف إذا عرضت لنا فرصة السفر الآمن مجانا ، ألا ننتهزها للعودة إلى أرض الأجداد ، حتى نستظل بحماية سلطاننا ، سلطان الترك – العثماني – وهناك نعيش أحراراً مسلمين لا عبيدا كما كنا ؟(١) ».

وأسدل الستار بشكل نهائى على هذا الفصل الأخير من مأساة المسلمين فى الأندلس على ذلك النحو المرير ، مع أعداء تخلوا عن كل مبادىء الشرف والمروءة وتعاليم المسيح ، بعد أن رسبوا فى أعماقنا مطلبا أساسيا لهم لا يزال يتكرر إلى اليوم وهو : إبادة المسلمين أو تنصيرهم مع الفرك معسم الزمن .

فهل يرفع الستار مرة أخرى بشكل مختلف ؟

أنا أقول نعم.

﴿ ويقولون منى هو قل عسى أن يكون قريبا ﴾ صدق الله العظيم.



١ – نهاية الأندنس، محمد عبدالله عنان، طبعة القاهرة ١٩٦٦، طبعة التأليف والترامه والنشر ص ٣٩٨.

الملاحـــق

## رثاء الأندلس الإسلامية لشاعر أندلسي مجهول

أحقا خبا من جو (رندة) نورها وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزلت فيا ساكنى تلك الديار كريمة أحقا أخلائي القضاء أبادكم فقتل وأسر لايفادى وفرقسة فواحسرتا كم من مساجد حولت وواأسفاكم من صوامع أوحشت فمحرابها يشكو لمنبرها الجوى وكم طفلة حسناء فيها مصونة فأضحت بأيدى الكافرين رهينة لها روعة من وقعة السبين داهم وكم من صغير بدل الدهر دينه لأنـــدلس ارتجت لها وتضعضعت منازلها مصدورة وبطاحها وقد لبست ثوب الحداد ومزقت فأحياؤها تبــدى الأسى وجمادهـــا ( فمالقة ) الحسناء ثكلي أسيفة وجهزت نهواصيها وشلت يمينها وقد كانت (الغربية) الجنة التمي و الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناع المناه ال

وقد كسفت بعد الشموس بدورها منازلها ذات العبلا وقصورها سقى عهدكم مزن يصوب نميرها ودارت عليكم بالصروف دهورها لدى عرصات الحشر يأتى سفيرها وكانت إلى البيت الحرام شطورها وقد كان معتاد الأذان يزورها وآياتها تشكو الفراق وسورها إذا أسفرت يسبى العقول سفورها وقد هتكت بالرغم منها ستورها أساهما وعين لايكمف هديرهما وهل يتبع الشيطان إلا صغيرها وحنق لنديها محوهنا ودثورهنا مسدائنها موتسورة وثغورهسا ملابس حسن كان يزهو حبورها يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها قد استفرغت ذبحا وقتلا حجورها وقد بدل الويل المبين سرورها تقيها فأضحى جنة الحرب سورها ومن سريان الداء بان قطورها

وبالله إن جثت (المنكب) فاعتبر ألا ولتقف ركب الأسى بمعالم بدار العلا حيث الصفات كأنها محل قرار الملك (غرناطة) التسى ترى الأسى أعلامها وهسى خُشعً ومأمومها ساهي الحجي وإمامها و « بسطة » ذات البسط ماشعرت بما ومــاأنسى لا أنسى ﴿ المربَّــة ﴾ إنها منازل آبائي الكرام ومسنشيء وجاءت إلى استئصال شأفة ديدا علامات أخل مالنا قبل بها فلا تنمحى إلا بمحر أصولها معاشر أهل الدين هبوا لصعقة أصابت منار الدين فانهد ركنه ألا واستعمدوا للجهماد عزائمسا بأنفس صدق موقنات بأنها تسروم إلى دار السلام عسرائسا

فقد خف ناديها وجف نضيرها قد ارتج باديها وضج حضورها من الخلد والمأوى غدت تستطيرها هي الحضرة العليا زهتها زهورها ومنبرها مستعبر وسريرها وزاثرها في مأتم ومزورها دهاها وأنى يستقيم شعورها قتيلـة أو جـال أزيـل عذارهـا وأول أوطان غلذاني خيرها جيوش كموج أشعلت دبورها جنایات أخذ قد جناها مثیرها ولاتنجلي حتسى تخط أصورهسا وصاعقة وارى الجسوم ظهورها وزعزع من أكناف مستطيرها يلوح على ليل الوغى مستنيرها إلى الله من تحت السيوف مصيرها على الله ف ذاك النعيم مهورها .

التوقيع مسلم مجهول الاسم أحد أعضاء الجمعيات الإسلامية السرية التي تكونت بعد سقوط غرناطة رحمه الله رحمة واسعة . وهذه القصيدة كانت في أكثر من مائة بيت وقد عنى بنشرها أحد أدباء الجزائر مقرونة بترجمة فرنسية ، وذكر هذا الأديب وهو الأستاذ صويلح محمد أنه قد نقلها عن مخطوط محفوظ بمكتبة الجزائر ومؤرخ في شعبان سنة ١٩٩٨ هـ ، أى في شهر يونيو سنة ١٤٩٢ م بعد سقوط غرناطة بستة أشهر (١) ، وواضح من القصيدة التي اخترنا منها هذه الأبيات أنها قد كتبت ونظمت بعد أن قام الإسبان بالفعل بانتهاك معاهدة التسليم الموقعة في ٢٥ نوفمبر سنة ١٤٩١ م وبعد أن بدأت محاولات التنصير الأولى رغم نهى المعاهدة عن ذلك ، وهذا واضح من الأبيات . ومنها أيضا أن هناك جماعات إسلامية قد نشأت في غرناطة الشهيدة تحاول مقاومة الغازى الإسباني ، وأن دعوة المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله كان شعار ومنهج تلك الجماعات التي تكونت ، وأن هذه الجماعات كانت سرية خشية رقابة الشرطة الغرناطية النصرانية ، بدليل أن المؤلف لم يذكر اسمه على هذه القصيدة رغم رصانتها وجزالتها .



<sup>(</sup>١) عن نهاية الأندلس لمحمد عبد الله عنان بتصرف ص ٢٦٨ ، ص ٢٦٩ الطبعة الثالثة سنة ٩٦٦. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .

# نص التذبيل الذى كتبه أبو عبد الله الصغير بخطه على المعاهدة الأخيرة التى تقضى ببيع أملاكه كلها للملكين الكاثوليكيين ومغادرة الأندلس نهائيا .

و الحمد لله إلى السلطان والسلطانة أضيافى ، أنا الأمير محمد بن على بن نصر خديمكم ، وصلتنى من مقامكم العلى العقيد وفيها جميع الفصول الذى عقدها عنى وبكم التقديم ، من خديمى القائد أبى القاسم المليخ ، ووصلت بخط يدكم الكريمة عليها ، وبطابعكم العزيز ، كيف هيت مذكورة بهذا الذى هي تصلكم ، رأز رفى ونحلف إنى رضيت بها ، بكلام الوفا مثل خديم جيد ، وترى هذا خط يدى وطابعى أرقيته عليها ، لتظهر صحة قولى . ووصلت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر رمضان المعظم عام ثمانية وتسعين وثمانمائة . أنا كاتبه محمد بن على ابن نصر ، رضيت وقبلت جميع ماهو في هذا المكتوب الثابت ، وتقبل بيدى ، إلى أضيافى السلطان والسلطانة مد لى هناكا هذا .

<sup>(</sup>١) أورد محمد عبد الله عنان في كتابه نباية الأندلس ص ٢٧٩ صورة فوتوغرافية من هذا التذييل الهفوظ بدار المحفوظات العامة في سيمانقا برقم 3 - 11 و R و P والظن أنها مرفقة بعقود التنازل والبيع عن أراضيه وضياعه ، وهي مكتوبة باللغة العربية وبخط الملك أني عبد الله الصغير ، وعليها خاتمه وتوقيعه ، والملاحظ في الرسالة أن كاتبها غير مثقف ، قليل الحظ من التعليم ، خطه معوج غير مستقيم ، ومن ألفاظها يبدو متهافتا ضعيفا خاتفا ، ولم يكن مطلوبا منه أكثر من التوقيع على الاتفاق ، ولكنه إمعانا في إثبات الولاء والوفاء لملكين سلهاه ملكه وسوف يغادر ولن يراهما بعد ذلك ، كتب هذا الكلام . اللهم إلا إذا افترضنا إحتالا آخر وهو أن هذه الصيغة قد أمليت عليه بصياغة أحد العارفين بالملغة العربية في بلاط فرناندو ويكون هذا هو الوجه الآخر لعملة الذل اللعينة .

كتبت المعاهدة بخط قشتال مستقيم ومنتظم في ١٥ إبريل سنة ١٤٩٣م ، وقد ذيل عليها أبو عبد الله بتاريخ ٢٣ رمضان ٨٩٨ هـ الموافق ٧ اغسطس سنة ١٤٩٣ م .

# نص الاعتذار الذي كتبه العقيلي على لسان أبي عبد الله الصغير في شأن تسليم غرناطة موجها للسلطان محمد أبي عبد الله بن الشيخ الوطاسي(١)

مولى الملوك ملوك العرب والعجم بك استجرنا ونعم الجار أنت لمن حتى غدا ملكه بالرغم مستلباً حكم من الله حتم لامرد له وهي الليالي وقياك الله صولتها كنا ملوكا لنا في أرضنا دول فأيقظتنا سهام للسري صيب فلا تنم تحت ظل الملك نومتنا يبكى عليه الذي قد كان يعرفه وصل أواصر قد كانت لنا اشتبكت وابسط لنا الخلق المرجو باسطه والمنا المقنا دفاعا للعصاء وما والمرء ما لم يعنه الله أضيع من وكل مساكان غير الله يحرسه وكل مساكان غير الله يحرسه

رعيا لما مثله يرعى من الذم جار الزمان عليه جور منتقم و فائح الخطب ماياً تى على الرغم وهل مرد لحكم منه منحتم تصول حتى على الآساد فى الأجم غنا بها تحت أفنان من النعم يرمى بأفجع حتف من بهن رُمى وأى مَلْكِ بظل الملك لم ينم بأدمع مزجت أمواهها بين ملوك الأرض كالرحم فالملك بين ملوك الأرض كالرحم واعطف ولاتنحرف واعذر ولاتلم نذنب ولو كثرت أقوال ذى الوحم طفل تشكى بفقد الأم فى اليتم طفل تشكى بفقد الأم فى اليتم فضم

 <sup>(</sup>١) وردت القصيدة غير منضبطة في عدة كتب منها أزهار الرياض ونفح الطيب والاستقصا للسلاوى. وقد قمنا بضبطها وتغيير طفيف في بعض الكلمات دون أي تغيير في المعنى ، وواضح أن العقبلي قد تأثر هنا بقصيدة محمد بن سعيد المشهورة بالبردة .

وخط مسطورها في اللوح بالقلم وعُـدً أحرارنا في جملـة الخدم ضيف ألم بفاس غير محتشم فى النفس والأهل والأتباع والحشم والخيل عالكة الأشداق للجم ماابیض من سبل واسود من لمم ولاترى متن لدن غير منحطم سوى على الصون للأطفال والحرم ولاطوت صحة منها على سقم ولاتنا قبلنا في الأعصر الدُهُمم تقعد به ۱۶۰۰ الدهر لم يقهم بالأسمر اللدن أو بالأبيض الخذِم والبين أقطع للموصول من جَلَّم ركب البلا فقرته أدمع الـــــديم نرى به غرر الأحباب كالحمه منا الضلوع على برح من الألم على أساس وفـــاء غير منهدم في كل فضل وقول عند ظنُّهــم من اعتقاد بحكم الإرث مقسسم أو كالشراك الذي قد مُدَّ من أدم فلم يُذمُّوا إذن فيها ولم تــذم. ولاتعاتب على أشياء قد قدرت وعَدٌّ عما مضى إذ لا ارتجاع له إيه حنانيك يابن الأكرمين على رحماك ياراحما ينمى إلى رحم فكم مواقف صدق في الجهاد لنا والسيف يخضب بالمحمرَّ من عَلق ولاترى صدر عضب غير منقصف حتى دهينا بدهيا لااقتدار بها تالله ماأضمرت غشا ضمائرنا لكن طلبنا من الأمر الذي طلبت فخاننا عنده الجد الخيون ومين فأحود مااخضر من عيش دهته عدا وشتت البين شملا كان منتظما فرب مبنی شدید قد أناخ بــه وماظننا بأن نبقى إلى زمن لكن رضاً بالقضا الجارى وإن طويت لبيك يامن دعانا نحو حضرته خليفة الله وافاك العبيد فكن وبين أسلافنا ماقد علمت بـــه وأنت منهم كأصل مطلع غُصنُساً وقد خطوت خطاهم في مآثرهم

أهل الحفيظة يوم الروع يحفظهم بأس تطير شرار منه محرقة وهم بطائفة التثليث قد فتكوا تضيىء آراؤهم في كل معضلة

من عصمة الله مايربى على العصم لكل ملوع بالحزم محتزم كمثل مايفتك السرحان بالغنم إضاءة السرج في داج من الظلم

• •

أنسى الخلائف ف حلم وفي شرف فجاز معتمدا منهم ومعتضدا وناصر الدين في الإقبال فاق وفي أفعاله أعداله معتلة أبدا

فی سخاء وفی علیم وفی فهیم وامتاز عن قاهم منهم ومعتصم عیمة العلیم أزری بابنیه الحکیم متی یَرم جذمها بالحذف تنجیدم(۱)

ثم يقول بعد الديباجة اللي تلت القصيدة ، وغاية همه أن يقبله السلطان لاجتا في فاس ، وقد فعل السلطان :

د هذا مقام العائد بمقامكم ، المتعلق بأسباب ذمامكم ، المترجى لعواطف قلوبكم ، وعوارف إنعامكم ، المقبل الأرض تحت أقدامكم ، المتلجلج اللسان عند محاولة مفاتحة كلامكم . وماذا الذي يقول مَن وجهه خَجِلْ ، وفؤاده وجل ، وقضيته المقضية عن التنصل والاعتذار تجل . بيد أنى أقول لكم ماأقوله لرأي ماجترائى عليه أكار ، واجترامى عليه أكبر : اللهم لابرىء فأعتذر ولاقوى فأنتصر ، لكنى مستقيل مستنيل ، مستعتب مستغفر . ﴿ وماأبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء ﴾ . »

 <sup>(</sup>١) قد اختصرنا هذه القصيدة الطويلة ولكنها كتبت بطريقة جزلة مؤثرة فى وقت تدهور فيه الأدب والشعر فى المشهق العربى ، ولعلها من أواخر القصائد الجيدة قبل عهد الضعف .

وعلى أنى لاأنكر عيوبى ، فأنا معدن العيوب ، ولاأحجد ذنوبى فأنا جبل الذنوب ، إلى الله أشكو عُجَرى وبُجرى ، وسقطاتى وغلطاتى ، فمثلى كان يفعل أمثالها ، ويحمل من الأحمال المضاعفة أحمالها ، ويهلك نفسه ويحبط أعمالها ، عياذا بالله من خسران الدين ، وإيثار الجاحدين المعتدين ، قد ضللت إذن وماأنا من المهتدين . وأيم الله لو علمت شعرة فى فودى تميل إلى تلك الجهة لقلعتها ، بل لقطفت من هامتى وقطعتها . غير أن الرعاع فى كل وقت وأوان ، للملك أعداء وعليه أحزاب وأعوان ، ولقد قذفنا من الأساطير بأحجار ، ورمينا بما لا يرمى به الكفار ، فضلا عن الفجار ، وحرى من الأمر المنقول على لسان زيد وعمرو ، مالكم منه حفظ الجبار ، قد أكثر المكثرون ، وجهد فى تعثيرنا المتعثرون ، ورمونا عن قوس واحدة ، ونظمونا فى سلك الملاحدة . أكفراً أيضا كفراً ؟ غفراً اللهم غفراً . وهل زدنا على أن طلبنا حقنا ممن رام محقه ومحقنا() ، فطاردنا فى سبيله عداة كانوا لنا غائظين ، فانفتق علينا فتق لم يمكنا له رتق ، وماكنا للغيب حافظين » .

و ولئن كان قد نزل بنا من القضاء ماثل عرشنا ، فقد نزل ذلك بغيرنا .

وقد اقتحم التتار بغداد عروس الإسلام فخربوها ، وأحاطوا بدورها فنهبوها ودمروها. والقضاء لايرد ولايصد ، ولايغالب ولايطالب ، والدائرات تدور ، ولابد من نقص وكال للبدور ، والعبد مطيع لامطاع ، وليس يطاع إلا المستطاع ، وللخالق القدير ، جلت قدرته ، في خليقته علم غيب ، للأذهان عن مداه انقطاع ، .

<sup>(</sup>١) يقصد عمه الزغل والحرب الأهلية التي كانت بينهما .

و ونحن لم نفزع إلى غير بابكم الرفيع الجناب ، المنفتح حين سدت الأبواب ، ولم نلبس غير لباس نعمائكم ، حين خلعنا ماألبسنا المللث من الأثواب ، ووجه الله تعالى يبقى ، وكل من عليها فان . ثم عزاء حسنا وصبرا جميلا عن أرض أورثها الله من شاء من عباده ، معقبا لهم ومديلا ، سادرا عليهم من سدور الإملاء الطويلة سدولا ، سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ، كان ذلك في الكتاب مسطورا ، وكان أمر الله قدرا مقدورا (١).



<sup>(</sup>۱) اختصرنا هذه الرسالة الطويلة المؤثرة التي كتبها العقيلي مع القصيلة لسلطان قاس يستنجد به ويسأله الإقامة في بلده ، ويبرر ماحدث له من أحداث عظيمة جليلة ، وأنه كان قدرا غاليا لايملك رده . وهنا يمكن لنا أن ندرك الفرق في الثقافة والأسلوب بين تذييل أبي عبد الله الصغير على معاهدة ترك الأندلس ومافيه من ركاكة وجهل ، وهذا الأسلوب الرصين الذي صاغه العقيلي فاستحق به القبول عند سلطان بني وطاس .

## الأنوار النبوية في آباء خير البرية لمسلم مهاجر من الأندلس إلى تونس قبل النفي(١)

وقد كثر علينا معشر أشراف الأندلس من كثير من إخواننا في الله بهذه الديار الإفريقية من التونسيين وغيرهم ، حفظهم الله تعالى ، بقولهم من أين لهم هذا الشرف ، وقد كانوا ببلاد الكفار ، دمرهم الله ، ولهم مئون من السنين كذا وكذا ، ولم يبق فيهم من يعرف ذلك من مدة الإسلام وقد اختلطوا مع النصارى ، أبعدهم الله تعالى ، إلى غير ذلك من الكلام الذى لانطيل به ولاأذكره هنا صونا لعربهم وحبى فيهم » .

د مع أنى صغير السن حين دخولنا هذه الديار ، عمرها الله تعالى بالإسلام وأهله ، بجاه النبى المختار ، فقد أطلعنى الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدى رحمة الله عليه ، وأنا ابن ستة أعوام أو أقل ، مع أنى كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقرأ دينهم ، ثم أرجع إلى بيتى

۱ – نقلا عن كتاب (مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح ) للأستاذ محمد بوجندا – طبع الرباط ۱۳٤٥ هـ صد ۲۰۰ ، صد ۲۱۵ عن مهاجر أندلسى فى أواخر عهد المسلمين هناك قبل النفى والطرد يشرح فيه أحوال الموريسيكيين وهم المسلمون الذين أجبروهم على التنصر أو القتل ، ومن يضبط مخالفا تعاليم النصرانية أو يعمل عملا يشيم منه عودة إلى الإسلام يعرض على ديوان التحقيق حيث الحرق حيا ، وهو هنا يشيد بتمسك هؤلاء الموريسيكيين بالإسلام ، وأنهم رغم تطاول الزمن لم يتركوا دينهم أبدا . والجزء المنقول هنا من آخر فصول كتاب هذا المسلم الأندلسى المسمى بالعنوان المذكور . ومؤلف النص هو محمد بن عبد الرفيع بن محمد الشريف الحسيني الجعفرى الأندلسى المتوفى ( ١٦٥٧ ) م .

فيعلمنى والدى الإسلام ، فكنت أتعلم فيهما ما ، وسنى حين حملت إلى مكتبهم أربعة أعوام ، فأخذ والدى لوحا من عود الجوز ، كأن أنظر إليه الآن مملسا ، فكتب لى فيه حروف الهجاء ، وهو يسألنى حرفاً حرفاً عند حروف النصارى تدريبا وتقريبا ، فإذا سميت له حرفا أعجميا كتب لى حرفا عربيا ، فيقول حينئذ هكذا حروفنا ، حتى استوفى لى جميع حروف الهجاء فى كرتين ، فلما فرغ من الكرة الأولى ، أوصانى أن أكتم ذلك حتى عن والدتى وعمى وأخى ، وجميع قرابتنا ، وأمرنى ألا أخبر أحدا من الخلق ، وشدد على فى الوصية ، وصار يرسل والدتى التى تسألنى ماالذى يعلمك والدك فأقول لها لاشىء . وكذا كان يفعل عمى ، وأنا أنكر أشد الإنكار ثم أروح إلى مكتب النصارى وآتى إلى الدار فيعلمنى والدى إلى أن مضت مدة » .

وقد كان والدى رحمه الله ، يلقننى حينفذ ماكنت أقوله للأصنام . ولما تحقق والدى أن أكتم أمور دين الإسلام عن الأقارب فضلا عن الأجانب ، أمرنى أن أتكلم بإفشائه لوالدتى وعمى ، وبعض أصحابه الأصدقاء فقط ، وكانوا يأتون إلى ببتنا فبتحدثون في أمر الدين ، وأنا أسمع . فلما رأى حزمى مع صغر سنى ، فرح كثيرا غاية الفرح ، وعرفنى بأصدقائه وأحبائه وإخوانه في دين الإسلام ، فاجتمعت بهم واحدا واحدا ، وسافرت الأسفار لأجتمع بالمسلمين الأخيار ، من جيان ، مدينة ابن مالك ، إلى غرناطة ، وإلى قرطبة وإشبيلية ، وطليطلة ، وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء ، أعادها الله إلى الإسلام ، فتلخص لى من معرفتهم أنى ميزت سبعة رجال كانوا كلهم يحدثوننى بأمورغرناطة وما كان بها من الإسلام حينئذ ، فباجتاعى بهم حصل لى خير كثير ، وقد قرعوا كلهم على شيخ من مشايخ غرناطة ، أعادها الله إلى الإسلام ، يقال لى خير كثير ، وقد قرعوا كلهم على شيخ من مشايخ غرناطة ، أعادها الله إلى الإسلام ، يقال له الفقيه اللوطورى رحمه الله تعالى ونفعنا به ، فإنه كان رجلا صالحا ، وليا لله ، فاضلا زاهدا ، ورعا ، عارفا ، سالكا ، ذا مناقب ظاهرة مشهورة ، وكرامات طاهرة مأثورة ، قد قرأ القرآن الكريم في مكتب الإسلام بغرناطة ، قبل استيلاء أعداء الدين عليها ، وهو ابن ثمانية أعوام وقرأ الفقه على مشايخ أجلاء حسب الإمكان » .

و ثم بعد مدة يسيرة ، انتزعت غرناطة من أيدى المسلمين أجدادنا ، وقد أذن العدو فى ركوب البحر والخروج منها لمن أراده ، وبيع ماعنده ، وإتيانه لهذه الديار الإسلامية ، وذلك فى مدة ثلاثة أعوام ، ومن أراد أن يقيم على دينه ومأله فليفعل ، بعد شروط اشترطوها ، وإلزامات كتبها عدو الدين على أهل الإسلام ، فلما تحرك لذلك أجدادنا ، وعزموا على ترك ديارهم وأموالهم ، ومفارقة أوطانهم للخروج من بيهم ، وجاز إلى هذه الديار التونسية ، والحضرة الخضراء بغتة من جاز إليها حينئذ ، ودخلوا فى زقاق الأندلس المعروف الآن بهذا الاسم ، وذلك سنة اثنين وتسعمائة وكذا للجزائر وتطوان وفاس ومراكش وغيرها ، ورأى العدو العزم فيهم لذلك ، نقض العهد ، فردهم رغم أنوفهم من سواحل البحر إلى ديارهم ، ومنعهم قهرا عن الخروج واللحوق بإخوانهم ، وقرابتهم بدار الإسلام ، وقد كان العدو يظهر شيئا ، ويفعل بهم شيئا آخر ، مع أن المسلمين أجدادنا استنجدوا مراءاً منه كالإسلام ، كملك فاس ومصر حينئذ ، فلم يقع من أحدهما إلا بعض مراسلات ، ليقضى من أمراً كان مفعولا » .

و ثم بقى العدو يحتال بالكفر عليهم غصبا ، فابتدأ يزيل لهم اللباس الإسلامى ، والجماعات ، والحمامات ، والمعاملات الإسلامية ، شيئا فشيئا ، مع شدة اقتناعهم والقيام عليه مرارا ، وقتالهم والياه ، إلى أن قضى الله سبحانه ماقد سبق من علمه ، فبقينا بين أظهرهم ، وعدو الدين يحرق بالنار من لاحت عليه أمارة الإسلام ، ويعذبه بأنواع العذاب ، فكم أحرقوا ، وكم عذبوا ، وكم نفوا من بلادهم ، وضيعوا من مسلم ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، حتى جاء النصر والفرج من عند الله سبحانه ، وحرك القلوب للهروب ، وكان ذلك سنة ثلاثة عشر وألف ، فخرج منا بعض للمغرب ، وبعض للمشرق خفية ، مظهرا دين الكفار أبعدهم الله ، فخرج بعض أحبابنا وإخواننا وهو الفقيه الأجل محمد أبو العباس أحمد الحنفى ، المعروف بعبد العزيز القرشى ، ومعه أحد أخواله ، إلى مدينة بلغراد من عمالة القسطنطينية ، فالتقيا بالوزير مراد باشا وزير السلطان أحمد بن السلطان عمد نجل آل عثمان نص هم الله تعالى وأيدهم ، فأخبراه المعظم المرحوم السلطان أحمد بن السلطان محمد نجل آل عثمان نص هم الله تعالى وأيدهم ، فأخبراه

بما حل بإخواننا بالأندلس من الشدة بفرانسة وغيرها ، فكتب أمرا لصاحب فرانسة دمرها الله ، بإعلام السلطان نصره الله ، يأمره بأن يخرج من كان عنده من المسلمين بالأندلس وخدام آل عثمان ، ويوجههم إليه في سفن من عنده مع مايحتاجون إليه . فلما قرىء الأمر السلطاني في ديوان الفرنسيس، فسمعه من كان عنده مرسلا من قبل صاحب الجزيرة الخضراء، وهو اللعين فيلبو الثالث ، فأرسل لسيده ، يخبره بالواقع ، وأن السلطان أحمد آل عثمان ، أرسل أمره إلى فرانسة ، وأمر صاحبها أن يخرج من كان عنده من الأندلس ، فقبل كلامه ، وأمر بإخراج المسلمين ، وأذن لمن جاء من الأندلس بأن لابأس عليهم ، وأن يركبوا عنده في سواحله مراكبه ، ويبلغهم إلى حيث شاءوا من بلاد المسلمين ، فلما أحس بهذا الأمر عدو الله فيلبو صاحب إسبانية ، دخله الرعب والخوف الشديد ، وأمر حينئذ فجمع الأكابر من القسيسين والرهبان والبطارقة ، وطلب منهم الرأى ، ومايكون عليه العمل في شأن المسلمين الذين هم ببلاده كافة ، فبدأ الشأن في أهل بلنسيَّة ، فأحذوا الرأى ، وأجمعوا كلهم على إخراج المسلمين كافة من مملكته ، وأعطاهم السفن ، وكتب أوامر وشروطا في شأنهم ، وفي كيفة الناء ، وشدد على عماله بالوصية ، والاستحفاظ على كافة المسلمين من الأندلس . نعم اريد أن أذكر لك نبذة يسيرة اختصرتها ، وترجمتها ، من جملة أسباب ذكرها الملك الكافر أبعده الله ﴿ فَي أُوامِرُهُ التَّنَّى كُتُبُّهَا في شأن إخواننا بالأندلس حين إخراجهم من الجزيرة الخضراء ، لتكون على بصيرة من أمرهم ، وتعلم بعض الأسباب التي أخرجوا لأجلها على التحقيق لا كما يزعم بعض الحاسدين ، وليؤيد ماقدمناه آنفا من أمر السلطان أحمد آل عثمان ، وتكمل الفايدة ولثلا يساء بنا الظن نحن معشر الأندلس » .

« قال الملك الكافر ، أبعده الله تعالى وزلزله آمين : لما كانت السياسة السلطانية الحسنة الجيدة موجبة لإخراج من يكدر المعاش على كافة الرعية النصرانية ، فى مملكتها التى تعيش عيشا رعداً صالحاً ، والتجربة أظهر ما لنا عيانا ، أن الأندلس الذين هم متولدون من الذين كدروا مملكتنا

فيما مضى ، بقيامهم علينا ، وقتلهم أكابر مملكتنا ، والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين أظهرهم ، وقطعهم لحومهم ، وتمزيقهم أعضاءهم ، وتعذيهم إياهم بأنواع العذاب ، الذى لم يسمع فيما تقدم مثله ، مع عدم توبتهم فيما فعلوه ، وعدم رجوعهم رجوعا صالحا من قلوبهم لدين النصرانية ، وأنه لم ينفع فيهم وصايانا ، ورأينا عيانا أن كثيرا منهم قد أحرقوا بالنار ، لاستمرارهم على دين المسلمين ، وظهر منهم العناد بعيشهم فيه خفية ، واستنجادهم كذلك عون السلطان العثماني ، لينصرهم علينا ، وظهر لى أن بينهم وبينه مراسلات إسلامية ، ومعاملات دينية ، وقد تيقنت من ذلك من إخبارات صادقة وصلت إلى ومع هذا فإن أحداً منهم لم يأت إلينا ليخبرنا بما هم يديرونه في هذه المدة بينهم ، وفيما سبق من السنين ، بل كتموه بينهم ، والمحت بذلك أن كلهم قد اتفقوا على رأى واحد ، ودين واحد ، ونيتهم واحدة ، وظهر لى أيضا ، ولأرباب العقول والمتدين من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين جمعتهم لهذا الأمر واستشرت ، مع أن إبقائهم بيننا ينشأ عنه فساد كبير ، وهول شديد سلطنتنا ، وأن بإخراجهم من بيننا يصلح الفساد الناشي من إبقائهم في مملكتي فأردت إخراجهم من سلطنتنا ، وأن بإخراجهم من بيننا يصلح الفساد الناشي من إبقائهم في مملكتي فأردت إخراجهم من سلطنتنا ، وأن بإخراجهم بذلك الكدر الواقع والمتوقع للنصارى الذين هم رعيننا ، طائعين لأوامرنا ولديننا ، ورميتم بذلك الكدر الواقع والمتوقع للنصارى الذين هم رعيننا ، طائعين لأوامرنا ولديننا ، ورميتم بين بلاد المسلمين أمثالهم ، لكونهم مسلمين ، انتهى المراد بأكثر لفظه ولم أعرض لذكر شروط كتها ودققها » .

و فانظر رحمك الله ، كيف شهد عدو الدين ، الملك الكافر ، بأنهم مسلمون ، واعترف أنه لم يقدر على إزالة دينهم من قلوبهم ، وأنهم متمسكون كلهم به ، مع أنه كان يحرق منهم من ظهر عليه الدين ، ثم وصفهم بالعناد لرؤيته فيهم لوائح المسلمين وأماراتهم ، فأى علامة أدبر من صبرهم على النار لدين الحق ، ومن استنجادهم ملك دين الإسلام المؤيد لحماية الدين ، أمير المسلمين السلطان أحمد آل عثمان نصرهم الله تعالى ، فهذا غاية العز والجركة لهذه الطائفة الطاهرة الأندلسية التى قال فيها شيخنا الأستاذ القطب الغوث سيدى أبو الغيث القشاش ، نفعنا

الله به دنيا وأخرى فى بعض مكاتيبه التى كان يكاتبهم بها ، فقال لى وسلم على هؤلاء الأنصار الأطهار الأخيار ، فإنه لايحبكم إلا مؤمن ولايبغضكم إلا منافق ، .

و فخرجوا كلهم سنة تسع عشرة وألف ، ووجد في دفاتر السلطان الكافر ، أبعده الله تمالي أن جمله من أخرج من أرض الأندلس كافة ، نيفا وستائة ألف نسمة ، كبيرا وصغيرا ، فكانت هذه الوقعة منكبة عظيمة ، وفضيلة عجيبة ، لجماعتنا الأندلس زادهم الله شرفا بمنه . وأمر أيضا من كان مسجونا في كافة مملكته ، وكل من كان أمر بإحراقه فأخرجه وغفا عنه وزوده وأرسله إلى بلاد الإسلام سالما ، ولايخفي أن هذا أمر عظيم ومحال عادة ، فسبحان رب السموات والأرض ، الذي إذا أراد أمرا ، قال له : كن فيكون ، فيالها من أعجوبة ماأعظمها ، ومن فضيلة ماأشرفها ، ومن كرامة ماأجملها ومن نعمة ما أكبرها ، فما سمع من أول الدنيا إلى آخرها مثل هذه الواقعة » .



## رسالة من فقهاء المغرب إلى إخوانهم من العرب المتنصرين في غرة رجب ٩١٠ هـ ٢٨ نوفمبر سنة ٤٠٥٠ م

• الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .

إخواننا القابضين على دينهم ، كالقابض على الجمر ، ممن أجزل الله ثوابهم ، فيما لقوا فى ذاته ، وصبروا النفوس والأولان ، من مجاورة نبيه فى الفردوس الأعلى من جناته ، وارثو سبيل السلف الصالح فى تحمل المشاق ، وإن بلغت النفوس التراقي ، نسال الله أن يلطف بنا ، وأن يعيننا وإياكم على مراعاة حقه ، بحسن إيمان وصدق ، وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ) .

د بعد السلام عليكم ، من كاتبه إليكم ، من عبيد الله أصغر عبيده ، وأحر إلى عفوه ومزيده ، عبيد الله تعالى أحمد بوجمعة المغراوى ثم الوهرانى .

كان الله للجميع ططفه وستره ، سائلاً من إخلاصكم وغربتكم حسن الدعاء ، بحسن الخامة والنجاة من أهوال هذه الدار ، والحشر مع الذين أنعم الله عليهم من الأبرار ، ومؤكداً عليكم في ملازمة دين الإسلام آمرين به من بلغ من أولادكم . إن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام عدوكم بطوبتكم ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ، وإن ذاكر الله بين الغافلين

كالحى بين الموتى ، فاعلموا أن الأصنام خشب منجور ، وحجر جلمود لايضر ولاينفع ، وأن الملك ملك الله مااتخذ من ولد ، وماكان معه من إله . فاعبدوه واصطبروا لعبادته ، فالصلاة ولو بالإيماء ، والزكاة ولو كأنها لفقيركم أورياء ، لأن الله لاينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم ، والغسل من الجنابة ، ولو عوما في البحور ، وإن منعتم فالصيلاة بالليل قضاء لحق النهار ، وتسقط في الحكم طهارة الماء ، وعليكم بالتيمم ولو مسحا بالأيدى للحيطان ، فإن لم يمكن فالمشهور سقوط الصلاة وقضاؤها لعدم الماء والصعيد ، إلا أن يمكنكم الإشارة إليه بالأيدى والوجه إلى تراب طاهر أو حجر أو شجر مما يتيمم به ، فاقصدوا بالإيماء ، نقله ابن ناجى في شرح الرسالة لقوله عليه السلام : فأتوا منه مااستطعتم » .

و وإن أكرهوكم في وقت صلاة إلى السجود للأصنام أو حضور صلاتهم فأحرموا بالنية ، وإنووا صلاتكم المشروعة ، وأشيروا إلى مايشيرون إليه من صنم ، ومقصودكم الله ، وإن كان لغير القبلة تسقط في حقكم كصلاة الخوف عند الالتحام ، وإن أجبروكم على شرب خمو ، فاشربوه لابنية استعماله ، وإن كلفوا عليكم خنزيرا فكلوه ناكرين بياه بقلوبكم ، ومعتقدين تحريمه ، وكذا إن أكرهوكم على محرم ، وإن زوجوكم بناتهم ، فجائز لكونهم أهل الكتاب ، وإن أكرهوكم على إنكاح بناتكم منهم ، فاعتقدوا تحريمه لولا الإكراه ، وإنكم ناكرون لذلك بقلوبكم ، ولو وجدتم قوة لغيرتموه » .

« وكذا إن أكرهوكم على ربا أو حرام فافعلوا منكرين بقلوبكم ، ثم ليس عليكم إلا رءوس أموالكم ، وتتصدقون بالباق ، إن تبتم لله تعالى . وإن أكرهوكم على كلمة الكفر ، فإن أمكنكم التورية والإلغاز فافعلوا ، وإلا فكونوا مطمئنى القلوب بالإيمان إن نطقتم بها ناكرين لذلك ، وإن قالوا اشتموا محمدا فإنهم يقولون له مُمَد ، فاشتموا مُمَداً ، ناوين أنه الشيطان ، أو مجد اليهود فكثير بهم اسمه . وإن قالوا عيسى ابن الله ، فقولوها إن أكرهوكم ، وانووا إسقاط مضاف أى عبد اللاه مريم معبود بحق ، وإن قالوا قولوا المسيح ابن الله ، فقولوها إكراها ، وانووا

بالإضافة للملك كبيت الله لايلزم أن يسكنه أو يحل به ، وإن قالوا قولوا مريم زوجة له ، فانووا بالضمير ابن عمها الذى تزوجها فى بنى إسرائيل ثم فارقها قبل البناء . قاله السهيلى فى تفسير المبهم من الرجال فى القرآن . أو زوجها الله منه بقضائه وقدره . وإن قالوا عيسى قد توفى بالصلب ، فانووا من التوفية والكمال والتشريف من هذه ، وإماتته وصلبه وإنشاد ذكره ، وإظهار الثناء عليه بين الناس ، وأنه استوفاه الله برفعه إلى العلو ، ومايعثر عليكم فابعثوا فيه إلينا نرشدكم إن شاء الله حسب ماتكتبون به ، وأنا أسأل الله أن يديل الكرة للإسلام حتى تعبدوا الله ظاهرا بحول الله ، من غير محنة ولا وجلة ، بل بصدمة الترك الكرام . ونحن نشهد لكم بين يدى الله أنكم صدقتم الله ورضيتم به ، ولابد من جوابكم . والسلام عليكم جميعا . بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسع مائة عرف الله خيره » .

و يصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى .``

١ – من المخطوطات المحفوظة فى مكتبة الفاتيكان الرسولية بروما ، وقد عار محمد عبد الله عنان على ترجمة لهذه الوثيقة بمخطوطات و الألخيمادو ، بمكتبة التاريخ بمدريد . و بهاية الأندلس ، طبعة مطبعة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٦٦ ، للمرحوم محمد عبد الله عنان صد ٣٤٢ ، صد ٣٤٣ ، صد ٣٤٣ . والملاحظ فى هذه الوثيقة هى تغير نغمة المسلمين فى المغرب مع إخوانهم الواقمين تحت النير الإسبانى ، وبعد أن كانوا يطلبون منهم الهجرة ، صار فقهاؤهم يجتهدون لهم فى أمور الدين والقيام بالعبادات ، ويعملون على تشجيعهم فى المحافظة على الإسلام .

ويلاحظ فى آخر الوثيقة أن الآمال كانت معلقة آنذاك على الدولة العثانية فى تخليص الأندلُس الإسلامية من الاحتلال ، لهذا كان حرص فرناندو شديدا على عمل علافات حسنة مع المماليك فى مصر الذين لم يكونوا على وفاق مع العثانيين . وفى الوقت الذى كان مسلمو الأندلس ينتظرون العثانيين كانت جيوشهم تستعد للقضاء على الصفويين فى إيران والمماليك فى مصر ، أكبر قوتين إسلاميتين فى العالم آنذاك بعد العثانيين ، ولكن كان للعثانيين دور عظيم فى مساعدة الأندلسيين كا بينا ، فى حدود الإمكانات العسكرية والسياسة التى كانت متاحة آنذاك لهم .

## ولاة الأندلس من الفتح الإسلامي حتى نهاية الخلافة الأموية

| الوليد بن عبد الملك | يوليو ٧١١م   | 494   | ۱ – طارق بن زیاد <sup>(۱)</sup> رمضان       |
|---------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|
| الوليد بن عبد الملك | Y1Y          | ٩ ٤   | ۲ – أبو عبد الرحمن بن موسى بن نصير          |
| الوليد بن عبد الملك | ٧١٣          | 90    | ۳ - عبد العزيز بن موسى بن نصير              |
| عمر بن عبد العزيز   | Y\           | 97    | ٤ – أيوب بن حبيب اللخمى                     |
| عمر بن عبد العزيز   | 717          | 4.4   | ٥ – الحر بن عبد الرحمن الثقفي               |
| عمر بن عبد العزيز   |              | ١     | ٦ - السمح بن مالك الحولاني رمضان            |
| يزيد الثاني         | ٧٢.          | 1 • ٢ | ٧ - عبدالرحمن بن عبدالله الغافقي            |
| هشام بن عبد الملك   | 777          | ١.٥   | ٨ – عنبسة بن سحيم الكلبي                    |
| هشام بن عبد الملك   | Y Y 0        | ١.٧   | <ul> <li>عذرة بن عبد الله الفهرى</li> </ul> |
| هشام بن عبد الملك   | V 7 0        | ١.٧   | ١٠ – يحيى بن سلمة الكلبي شوال               |
| هشام بن عبد الملك   | <b>Y Y A</b> | 11.   | ١١ – حذيفة بن الأحوص                        |
| هشام بن عبد الملك   | ٧٢٨          | ١١.   | ۱۲ – عثمان بن أبي نسعة الحثعمي شعبان        |

<sup>(</sup>۱) فتحت البلاد في عهده أيام الحليفة الأموى الوليد بن عبد الملك ، وكان نزوله بجيشه إلى الجبل المسمى باسمه يوم الاثنين الحامس من رجب سنة ۹۲ هـ الموافق ۲۷ أبريل سنة ۷۱۱ م وانهزم القوط بقيادة رودريك أمام قواته في معركة وادى لكة يوم ۲۸ رمضان من نفس السنة الموافق ۱۷ يوليو سنة ۷۱۱ م بعد معركة شرسة استمرت أربعة أيام .

| هشام بن عبد الملك | <b>٧</b>     | المحرم ١١١ | ١٣ الهيثم بن عبيد الكنالي                 |
|-------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
| هشام بن عبد الملك | ٧٣.          | 117        | ١٤ - محمد بن عبدالملك الأشجعي             |
| هشام بن عبد الملك | ٧٣٠          | 117        | 10 - عبدالرحن الغافقي (٢) (المرة العانية) |
| هشام بن عبد الملك | دیسمبر ۷۳۲ م | 118        | ١٦ - عبد الملك بن قطن الفهرى              |
| هشام بن عبد الملك | 74.5         | 117        | ١٧ – عقبة بن الحجاج                       |
|                   |              |            | ۱۸ – عبـدالملك بن قطـن                    |
| هشام بن عبد الملك | ٧٣٩          | 177        | ( المرة الثانية )                         |
| هشام بن عبد الملك | ٧٤.          | 188        | ۱۹ بلج بن بشر القشيري                     |
| هشام بن عبد الملك | 711          | 178        | ٢٠ ثعلبة بن سلامة العاملي                 |
| هشام بن عبد الملك | 717          | 140        | ۲۱ الحسام بن ضرار الكلبي                  |
|                   |              |            | ۲۲ - يوسف بن عبدالرحمن بن                 |
| مروان الثانى      | 444          | ١٣.        | حييب(۲)                                   |

وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى بلاد الأندلس سنة ١٣٨ هـ - ٧٥٥ م

 <sup>(</sup>٣) قتل في معركة بلاط الشهداء التي وقعت بين المسلمين بقيادته والفرنسيين بقيادة شاول مارتل وانهزم فيها المسلمون في ٣١ أكوبر سنة ٧٣٧ م أواتل رمضان ١٩٤ هـ.

<sup>(</sup>٣) في عهده قامت الدولة العباسية سنة ١٣٢ هـ .

## الأمراء الأمويون المستقلون في الأندلس

#### أثناء الحلافة العباسية في المشرق

| أبوجعفر المنصور العباسي | ـ ١٣مايو سنة ٧٥٦ م | ( ذو الحجة ) ۱۳۸ ه | ١ – عبد الرحمن الداخل  |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| هارون الرشيد            | ۸۸۷ ع              | جمادی الأولی ۱۷۲   | ۲ – هشام بن عبدالرحن   |
| هارون الرشيد            | أبريل ٧٩٦ م        | صفر ۱۸۰            | ۳ – الحكم بن هشام      |
| المأمون                 | مايىو ۸۲۲ م        | ذو الحجة ٢٠٦       | ٤ - عبدالرحمن بن الحكم |
| المتوكل                 | سبتمبر ۸۵۲م        | ن الآخر ۲۳۸        | ٥ - محمد بن عبد الرحمن |
| المعتمد                 | أغسطس ٨٨٦ م        | ربيع أول ٢٧٣       | ٦ - المتذر بن محمد     |
| المعتمد                 | يـونيو ۸۸۸ م       | صفر ۲۷۵            | ٧ – عبدالله بن محمد    |
|                         |                    |                    | بن عبد الرحمن          |

#### الحلفاء الأمويون المستقلون في الأندلس أثناء الحلافة العباسية في المشرق

| المقتدر العباسي | ۱۵ اکتوبر ۹۱۲ م | ربيع الأول ٣٠٠ هـ | ١ – عبد الرحمن الناصر      |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| المطيع          | ۱٦ اکتوبر ۹٦۱   | رمضان ۳۵۰         | ۲ - الحكم (الثالي) المستصر |
| الطائع          | ۱ أكتوبر ۹۷٦    | صفر ٣٦٦           | ٣ - هشام المؤيد بالله      |

#### الدولة العامرية في الأندلس

| هشام المؤيد   | ۱۸۹م          | <b>→</b> ٣٧١ | ۱ - المنصور محمد بن أبي عامر <sup>(۱)</sup> |
|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| هشام المؤيد   | ۲۰۰۱ م        | 797          | ۲ – عبد الملك بن المنصور                    |
|               | ۲۰۰۲ع         |              |                                             |
| امهشام المؤيد | ۲۲ اکتوبر ۲۰۸ | صفر ۳۹۹      | ۳ – عبد الرحمن بن المنصور <sup>(۲)</sup>    |

#### بداية عصر الفتنة ودول الطوائف

۱ - محمد بن هشام بن عبدالجبار (۲) م ۳۹۹ هـ ۱۰۰ فبراير ۱۰۰۹ م

[ عين بعض الخلفاء أثناء فتن كثيرة انتهت بظهور الطوائف ]

 <sup>(</sup>١) كان كاتبا ثم رق إلى الوزارة واستفل علاقته بصبح أم الخليفة المؤيد التي تزوجته بعد موت الحكم،وكان هشام المؤبد ف الثانية عشرة من عمره، وتولى المنصور أعمال الحجابة، وصارت له مظاهر الملك مع الاحتفاظ بالحليفة الأموى هشام كصورة.

 <sup>(</sup>۲) هو الذى تجرأ وأرغم و هشام المؤيد ع على أن يجعله وليا لعهده من بعده ، وهى خطوة لم يجرؤ أبوه المنصور – على قوته – أن يغملها فكانت الشيجة أن خلع وقتل .

 <sup>(</sup>۳) هو حفید عبد الرحمن الناصر ، وقتل أبوه هشام بأمر من عبد الملك ، فانتهز الناس فرصة خروج عبد الرحمن شنجول بن المنصور
 ف الحروج إلى الغزو ، فنادوا به خليفة وسرعان ماقتلوه لجونه ، وقامت دولة بنى حمود ، وظهرت دول الطوائف .

#### ملوك الطوائف –(العهد الأول) \*

| <b>.</b> | ھ            | ۱ – بنو حمود ( علويون ) بمالقه                               |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.17     | ٤٠٧          | ١ – على الناصر لدين الله بن حمود بن ميه رَ ﴿ بِن             |
|          |              | أحمد بن على بن عبيدالله بن عمر                               |
| 1.17     | ٤٠٨          | ۲ – القاسم المأمون بن حمود                                   |
| 1.71     | 217          | ٣ – يحيى المعتلى بالله بن على بن حمود                        |
| 1.77     | ٤١٣          | القاسم و للمرة الثانية ،                                     |
| 1.70     | 113          | يحيى وللمرة الثانية ،                                        |
| 1.40     | ٤٧٧          | <ul> <li>٤ - إدريس [ الأول ] المتأيد بالله بن على</li> </ul> |
| 1.49     | 173          | <ul> <li>الحسن المستنصر بالله بن يحيى بن على</li> </ul>      |
| 1.87     | 278          | ٣ – إدريس [ الثاني ] العالي بالله بن يحيي                    |
| ١٠٤٦     | ٤٣٨          | ٧ - محمد [ الأول ] المهدى بالله بن إدريس                     |
| 1.07     | 111          | ٨ – إدريس [ الثاأ * ] الموفق بالله بن يجيى                   |
| 1.08     | 110          | إدريس [ الثاني ] « للمرة الثانية »                           |
| 1.08     | 227          | ٩ – محمد [ الثاني ] المستعلى بالله بن إدريس                  |
| \. • V   | <b>£ £ 9</b> | فتحها المرابطون                                              |

<sup>🙀</sup> أشكر الأستاذ مالك أمين في الجهد الكبير الذي بذله معي عند إعداد هذه القوائم وضبط التواريخ وتحقيق الأسماء من المراجع المختلفة .

|      |           | , 1                                            |
|------|-----------|------------------------------------------------|
|      |           | ۲ – بنو حَمَّرُد بالجزيرة                      |
| 1.79 | 2 7 1     | ۱ – محمد المهدى بن القاسم بن حمود              |
| ١٠٤٨ | ٤٤.       | ٧ - القاسم الواثق بن محمد بن القاسم            |
| 1.01 | ٤٥.       | فتحها بنو عباد                                 |
|      |           | ٣ – بنو عباد بإشبيلية                          |
|      |           | ١ – أبو القاسم محمد [ الأول ] بن إسماعيل بن    |
|      |           | قریش بن عباد بن عمر بن أسلم بن عمرو            |
| 1.44 | ٤١٤       | ابن عطاف بن نعيم اللخمي ، القاضي               |
| 1.57 | £ \ \ \ \ | ٢ – عباد بن محمد المعتضد                       |
| ٨٢٠١ | 173       | ٣ – أبو القاسم محمد [ الثاني ] المعتمد بن عباد |
| 1.91 | £A£       | فتحها المرابطون                                |
|      |           | ا ٤ – دولة بنى زيرى بن مناد فى غرناطة          |
| 1.17 | ٤٠٣       | ۱ – زاوی بن زیری                               |
| 1.7. | ٤١١       | ٧ – حَبُّوس المُظفر بن ماكسن الصنهاجي          |
| 1.47 | £YA       | ۳ – بادیس بن حبوس المظفر الناصر                |
| 1.75 | १२०       | <ul> <li>عبدالله بن بُلقين</li> </ul>          |
| ١.٩. | ٤٨٣       | ٥ – تميم بن بلقين ( بمالقة منذ سنة ٤٦٦ هـ )    |
| 1.91 | ٤٨٤       | فتحها المرابطون                                |

|       | o – بنو برزال بقرمونة ( Carmona )                        |
|-------|----------------------------------------------------------|
|       | ًا إســحق                                                |
|       | ٢ - عبدالله بن إسحق                                      |
|       | ۳ – محمد بن عبدالله بن برزال                             |
| 245   | ٤ - العزيز بن محمد المستظهر                              |
|       | ۲ - دولة بنى يفرن فى رندة ( Ronda )                      |
| ٤٠٦   | ١ هلال بن أبي قرة اليفرني                                |
| 110   | ۲ – بادیس بن هلال                                        |
| 119   | ۳ أبو نصر فتوح بن هلال                                   |
|       | ضمت إلى ملكة إشبيلية                                     |
|       | ۷ مورون ( Moron )                                        |
| ٤٠٤   | ٠ - نسوح                                                 |
| 277   | ٧ – أبو مناد محمد بن نوح                                 |
| 110   | ضمت إلى مملكة إشبيلية                                    |
|       | ۸ دولة بنى خزرون فى أركش ( Arcos )                       |
| ۲ ۰ ع | ٠ محمد بن خزرون عماد الدولة                              |
| ٤٢.   | ۲ – عبدون بن محمد بن خزرون                               |
| 110   | ٣ محمد بن محمد بن خزرون القائم                           |
| 0 8 0 | ضمت إلى مملكة إشبيلية                                    |
|       | £ * £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |

```
    ٩ - دولة بنى البكرى ف ولبة وجزيرة شلطيش (Saltes) .

                       ١ - أبو زيد محمد بن أيوب بن عامر (قاضى نبلة)
1.11
            E . Y
                                            ٢ - أبو المصعب عبدالعزيز
                                       ٣ - عبدالعزيز البكرى عز الدولة
1.17
            2.4
                                           ضمت إلى مملكة إشبيلية
1.01
             224
                                      ۱۰ - بنويحيي في لبلة ( nielbla ) .
                                  ١ – أبو العباس أحمد بن يحي اليحصبي ـ
1.75
            113
                                          ٧ - محمد بن يحيي عز الدهالة
1.24
            272
                                 ٣ - فتح بن خلف بن يحيي تأصر الدولة -
1.01
            224
                                          ضمت إلى مملكة إشبيلية
1.01
            124
                 ۱۱ – بنو مزين في باجة وشلب ببلاد الغرب (Silves).
                                   ۱ - أبو بكر محمد بن سعيد بن مزين
1.44
            219
                                       ٢ - محمد بن عيسى عميد الدولة
1.2.
            277
                                           ٣ - عيسي بن مزين المظفر
١٠٤٨
            ٤٤.
                                       ٤ - أبو الأصبغ عيسي بن محمد
1.0.
            227
                                          ٥ - محمد بن عيسي الناصر
1.08
            220
                                           ٣ - عيسي بن محمد المظفر
           . 20.
1.01
                                           ضمت إلى مملكة إشبيلية
1.01
            222
```

## استولى عليها سانشو الأول سنة ٤٨٤ هـ - ١٠٨٩ م

|         |                 | ب sant maria de a Igarbe                                                            | ١٢ – شنتمرية الغر                                                                                      |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.17    | <b>£</b> • Y    | مید بن هرون                                                                         | ۱ – أبو عيان سا                                                                                        |
| 1.84    | 840             |                                                                                     | ۲ – محمد بن سا                                                                                         |
| 1.07    | ŧŧŧ             | -<br>ملكة إشبيلية                                                                   | _                                                                                                      |
|         |                 | Mirtola                                                                             | ۱۳ – مارتلـة                                                                                           |
| 1.88    | ٤٣٦             | ملكة إشبيلية                                                                        | ۱ - ابن طیفور<br>ضمت إلی ا                                                                             |
|         |                 |                                                                                     |                                                                                                        |
|         | . Lasahla       | سهلة . إمارة شنتمرية الشرق                                                          | ۱۶ – بنو رزين بال                                                                                      |
|         | . Lasahla       | سهلة . إمارة شنتمرية الشرق<br>ليل [ الأول ] بن خلف بن لوب                           |                                                                                                        |
| 1.11    | . Lasahla       |                                                                                     |                                                                                                        |
| 1.11    |                 | ليل [ الأول ] بن خلف بن لوب                                                         | ۱ – أبو محمد هُا                                                                                       |
|         | ٤٠٢             | ليل [ الأول ] بن خلف بن لوب                                                         | ۱ – أبو محمد هُا<br>ابن رزين<br>۲ – هذيل بن ع                                                          |
|         | ٤٠٢<br>٤٠٣      | ليل [ الأول ] بن خلف بن لوب<br>بدالملك بن رزين<br>عبدالملك [ الأول ] بن خلف         | ۱ – أبو محمد هُا<br>ابن رزين<br>۲ – هذيل بن ع                                                          |
| 1 · 1 Y | ٤٠٢<br>٤٠٣<br>— | ليل [ الأول ] بن خلف بن لوب<br>بدالملك بن رزين<br>عبدالملك [ الأول ] بن خلف         | ۱ – أبو محمد هُا<br>ابن رزين<br>۲ – هذيل بن ع<br>۳ – أبو مروان ·<br>٤ – عبدالملك بن                    |
| 1 · 1 Y | ٤٠٢<br>٤٠٣<br>— | ليل [ الأول ] بن خلف بن لوب<br>بدالملك بن رزين<br>عبدالملك [ الأول ] بن خلف<br>مذيل | ۱ – أبو محمد هُا<br>ابن رزين<br>۲ – هديل بن ع<br>۳ – أبو مروان ·<br>٤ – عبدالملك بن<br>۵ – أبو محمد ها |

#### 10 - بنو القاسم بألفنت Alpuente ١ - عبد الله بن قاسم (نظام الدولة) 1 . . 9 ٤.. ٧ - محمد بن عبد الله (يُمن الدولة) 1.70 ETY ٣ - أحمد بن محمد (عز الدولة) 1.49 173 عبد الله بن محمد ( جناح الدولة ) (حتى سنة 804هـ) 1. 21 ٤٤. خضعت للمرابطين 1.97 210 خضعت للدون خايمى الأول ملك أرغونه 1750 777 ١٦ - بنو جَهْــور بقرطب ۱ – أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور 1. 7. ETT ۲ – أبو الوليد محمد بن جهور 1.24 250 ۳ – عبد الملك بن محمد بن جهور 1.72 804 ( فتحها بنو عباد أصحاب إشبيلية ) : المعتمد بن عباد 1.7. 275 ٤ - يحيى بن إسماعيل الطليطل 1.72 277 ٥ - المعتمد [ استولى على المدينة للمرة الثانية ] 1.77 2-9 17 - بنو الأفطس ببطليوس ( Badogoz ) ( من بربر مكناسة ) ١ – عبدالله بن محمد بن مسلمة المنصور َبن الأفطس 218 1.77

|         |              | ٧ - محمد بن عبدالله المظفر [ دفع الجزية لفرديناند                  |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.20    | £ 47         | الأول سنة ٤٤٧ هـ ]                                                 |
| 1.78    | 17.          | ٣ – يميي بن محمد المنصور [ توفى سنة ٤٧٣ هـ ]                       |
|         |              | <ul> <li>٤ - عمر بن محمد المتوكل [ انفرد بالحكم منذ سنة</li> </ul> |
| 1.77    | 171          | [ -> £٧٣                                                           |
| 1 - 9 & | £AY          | فتحها المرابطون [ قتل عمر وولداه ]                                 |
|         |              | ۱۸ - بنو ذی النـون بطلیطلیة                                        |
| ١٩      | ٤            | ۱ - یعیش بن محمد بن یعیش                                           |
| 1.70    | £ 7 V        | ۲ - إمهاعيل بن ذي النون الظافر                                     |
| 1. TY   | १४९          | ٣ – يحيى بن إسماعيل المأمون                                        |
| 1.71    | <b>Y 7 3</b> | ٤ - يحيى بن إسماعيل بن يحيى القادر                                 |
|         | . ( a týt    | ( بقونكة Cuenca ) أيضا من سنة ٤٦٨ هـ حتى سنة                       |
|         |              | استولى الفونس السادس على طليطلية ، فانتقل                          |
| 1.40    | <b>£</b> YA  | القادر إلى بلنسية                                                  |
|         |              | ۱۹ – مملكة بلنسية ( العامريون ) ( Valence)                         |
| 1 9     | ٤            | ١ – الفتيان مظفر ومبارك                                            |
| 1.17    | ٤٠٨          | ۲ - لبیب العامری                                                   |
| ١.٢.    | ٤١١          | ٣ – عبد العزيز المنصور بن عبد الرحمن بن أبي عامر                   |
| 1.44    | 179          | سقطت ألمرية                                                        |
|         |              |                                                                    |

| 1.71           | 207   | ٤ – عبد الملك المظفر بن عبد العزيز المنصور                        |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 - 7 &        | ٤٥٧   | <ul> <li>المأمون الطليطلى (حمو الأمير السابق)</li> </ul>          |
| ١٠٧٤           | ٤٦٧   | ٦ - القادر الطليطلي                                               |
| 1.40           | 473   | ٧ – أبو بكر بن عبد العزيز المنصور                                 |
| 1.00           | ٤٧٨   | ۸ – القاضي عثان بن أبي بكر                                        |
| 1.40           | ٤٧٨   | <ul> <li>۹ - القادر بن ذی النون الطلیطلی « مرة ثانیة »</li> </ul> |
| 1.97           | ٤٨٥   | ١٠ – القاضي جعفر بن عبد الله بن حجَّاف                            |
| 1.98           | ٤٨٧   | فتحها السيد الكمبيدور والقشتاليون                                 |
| 11.1           | 890   | فتحها المرابطون                                                   |
|                |       |                                                                   |
|                |       | ۲۰ – بنو صمادح بألمرية                                            |
| 1 - 1 &        | ٤.٥   | ۱ – خیران ( الفتی المامری )                                       |
| 1.71           | 219   | ۲ - زهیر العامری                                                  |
| 1.44           | 2 7 9 | ۳ – عبد العزيز المنصور                                            |
| \ • • V        | 229   | <ul><li>٤ - عميد الدولة أبو القاسم زهير</li></ul>                 |
| 1.44           | 279   | ضمت إلى بلنسية [ أصبح معن بن محمد بن أحمد                         |
|                |       | بن صمادح صاحب وشقة حاكما لها ]                                    |
| 1 21           | 244   | <b>ه – معن بن صمادح</b>                                           |
| ١٠٤١           | 5 4 4 | استقل بها معن                                                     |
| 1.01           | 733   | ٦ – أبو يحيى محمد المعتصم بن معن ( مولى البكرى )                  |
| $V + \Delta V$ | ٤٨٠   | ٧ - أحمد بن المعتصم                                               |
| 1.91           | 111   | ٨ – أحمد بن محمد معز الدولة                                       |
|                |       |                                                                   |

|      |              | ۲۱ – مرسیه ( Murcie )                              |
|------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1.17 | ٤٠٣          | ١ – خيران صاحب ألمرية                              |
| 1.47 | ٤١٩          | ٧ – زهير صاحب ألمرية                               |
|      |              | ۳ – أبو بكر بن طاهر                                |
| 1.77 | 473          | ٤ – عبد العزيز البلنسي                             |
|      |              | عبد الملك البلنسي                                  |
|      |              | – كان يحكمها من قبلهما:                            |
|      |              | أبو بكر أحمد بن زهير المتوفى سنة ١٤٥٥هـ –          |
| 1.75 | 200          | ٥ - أبو عبد الرحمن بن طاهر                         |
| ١٠٧٨ | ٤٧١          | ٦ – ابن عمار                                       |
| ۱۰۷۸ | ٤٧١          | ٧ - ابن عامر من قبل المعتمد بعد القبض على ابن عمار |
| ١٠٨٠ | <b>{ Y</b> i | ۸ – ابن رشیق [ حتی سنة ۸۸\$ هـ ]                   |
|      |              | ۲۲ - بنو تجیب وبنو هود بسرقسطة (Zaragosse)         |
| 1.14 | ٤٠٨          | ۱ – المنذر بن يحي التجيبي                          |
| 1.77 | ٤١٤          | ۲ – یحی بن المنذر المظفر                           |
| 1.49 | ٤٢.          | ٣ – المنذر بن يحي معز الدولة                       |
| 1.49 | 173          | ٤ – سليمان بن هود المستعين                         |
| 1.57 | ٤٣٨          | <ul> <li>ه - أحمد بن سليمان المقتدر</li> </ul>     |
| ١٠٨١ | ٤٧٤          | ٣ – يوسف بن أحمد المؤتمن                           |
| 1.40 | ٤٧٨          | ٧ – أحمد بن يوسف المستعين                          |
| 11.9 | 0.5          | ٨ – عبد الملك بن أحمد عماد الدولة                  |

|        |       | ٩ - أحمد [ الثالث ] سيف الدولة المستنصر بن عبد                                                     |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1119   | 017   | الملك                                                                                              |
| 1111   | 770   | استيلاء النصارى عليها                                                                              |
|        |       | ۲۲ – أ – قلعــة أيـــوب                                                                            |
| 1.17   | £ 4 % | <ul> <li>١ - محمد عضد الدولة بن سليمان بن هود</li> <li>حكمت بعد عضد الدولة بحكام سرقسطة</li> </ul> |
| 1111   | 077   | حجمت بعد حصد الدولة بحكام مارفسطة<br>ثم سقطت معها في                                               |
|        |       | ٣٣ - لاردة                                                                                         |
| 1 • £7 | 247   | <ul> <li>١ - يوسف المظفر بن سليمان المستعين (انفصلت لاردة عن مملكة سرقسطة)</li> </ul>              |
|        |       | ۲۶ طرطوشـة  ( Tortose )                                                                            |
|        |       | ۱ - مجاهد العامري « انظر دانية »                                                                   |
| 1. £1  | 277   | ٢ - مقاتل سيف الملك                                                                                |
| 1.07   | £ £ A | ۳ – یعلی العامری                                                                                   |
| _      |       | ٤ - الفتى نبيل العامري                                                                             |
| 17.1   | 207   | <ul> <li>أحمد المقتدر السرقسطى</li> </ul>                                                          |
|        |       | ۲۰ - دانية  ( denia )  والجزر الشرقية                                                              |
| 1.14   | ٤٠٨   | ١ - مجاهد العامرى ، أبو الجيش الموفق                                                               |

| ١٠٤٠    | 277         | د العزيز البلنسي )      | ٢ - أبو الأحوص معن ( ولاه عبا                                                      |
|---------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 . £ £ | 277         |                         | ٣ - على بن مجاهد إقبال الدولة                                                      |
| 1.40    | 478         | ، قسم المملكة بين ولديه | ٤ – المقتدر بن هو د صاحب سرقسطة                                                    |
|         |             | ن المقتدر               | <ul> <li>الحاجب عماد الدولة المنذر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| ١٠٨١    | ٤٧٤         |                         | ( بدانية ) طرطوشة ولاردة                                                           |
| ١٠٨٧    | ٤٨٠         |                         | ٦ - سليمان سيد الدولة بن المنذر                                                    |
|         |             |                         | ۲۲ – میسورقسة                                                                      |
| 1.77    | 113         | ، انظر دانیة )          | ۱ - مجاهد العامري                                                                  |
| _       | -           |                         | ۲ – المؤيد ( مستقلا )                                                              |
| _       | _           | (                       | ٣ – عبد الله ( وعمره ١٥ ربيعا )                                                    |
| 1.77    | 473         |                         | <ul> <li>٤ – الأغلب ( من قبل مجاهد )</li> </ul>                                    |
| 1 . 2 8 | 577         |                         | <ul><li>صلیمان بن مشیقان</li></ul>                                                 |
| 1.40    | <b>٤</b> ٦٨ |                         | ٦ عبد الله المرتضى                                                                 |
|         |             | ن ( مولی مجاهد          | ٧ - مباشر ناصر الدولة بن سليما                                                     |
| 1.97    | 110         |                         | العامري أمير دانية )                                                               |
| 1118    | ۰۰۸         | ييحيون )                | ٨ – أبو ربيع سليمان ( فتحها المس                                                   |
|         |             | یی بکر حتی              | المرابطون ( عاملهم وانور بن أا                                                     |
| 1110    | 0.9         |                         | حتى سنة ٢٠ هـ )                                                                    |
|         |             |                         | <del>-</del> بنو غانية                                                             |
| 117.    | 070         | غانية                   | ۱ – محمد بن علی بن اسحق بن ع                                                       |

٢ - أبو إبراهيم إسحق بن محمد بن غانية ١١٥١
 ٣ - طلحة بن محمد (خضع للموحدين سنة ٥٨١ هـ)
 ٢ - على ويحي ولدا إسحق

عمال للموحدين ٦٠١ – ٦٢٧ هـ ١٢٠٥ – ١٢٢٩ م فتحها جيم خايمي الأول ملك أرغونة نهائيا

#### ۲۷ - منورقسة

أبو عثمان سعيد بن الحكم القرشي ( ولقبه المجارف )٣٦٠هـ – ٦٨٥ هـ١٢٣٦ م – ١٢٨٦ م ( عامل أرغونه )



#### فترة الثغور بين المرابطين والموحدين – (العهد الثاني)

#### ۱ – بلنسية ١ – القاضي مروان بن عبد الله بن مروان بن خطاب (ثلاثة أشهر) سنة ٥٣٩ هـ 1155 ٧ - الأمير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعد بن محمد 1120 ٥٤. بن أحمد بن مردنیش الجذامی ۳ – عبد الله بن عياض ( من مرسية ) 1150 3 8 ٤ - محمد بن أحمد بن سعد بن مردنيش ، (للمرة الثانية 1157 2 5 4 المظفر عيسى بن المنصور بن عبد العزيز الناصربن أبى عامر ٣ - محمد بن أحمد (للمرة الثانية) 117. 333 ٢ - قرطبــة ۱ - حمدین بن محمد ، المنصور 1124 OTA ٧ – أحمد [ الثالث ] سيف الدولة المستنصر . ( من بني 279 1188 هود ، توفی فی شعبان سنة ، ١٤٥ )

| 1180 | ٥٤.         | ٣ - حمدين (للمرة الثانية)                             |
|------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1117 | ٥٤١         | خلعه ابن غانية                                        |
|      |             | ٧ – مُرسيَـــة                                        |
|      | بة أشهر )   | ١ - أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن ، الطاهر (أربه        |
|      |             | ۲ – المستعين بن هود 🏿 ( وزيره )                       |
| 1150 | ٥٤.         | ٣ – الأمير عبد الله بن عياض                           |
| 1150 | ٥٤.         | ٤ - الرئيس عبد الله بن فرج                            |
| 1187 | 0 { \       | <ul> <li>الأمير عبد الله ( للمرة الثانية )</li> </ul> |
| 1157 | <b>3 £ </b> | ٦ - محمد بن أحمد بن سعد بن مردنيش البلنسي             |
|      |             | ( حتى سنة ١٩٦٩ )                                      |
|      | ، قرطبة     | ٤ – مارتلة ( بطليوس وباجه ) عمال حَمْدين صاحب         |
| 1155 | 246         | ۱ – أحمد بن قاسى                                      |
| 1101 | 017         | ۲ – سدرای بن وزیر (عزله الموحدون سنة                  |
|      |             |                                                       |



# الفترة الأخيرة من السيادة الإسلامية – ( العهد الثالث ) ١ – مرسية ( بنو هـود )

| 1777 | سنة ٦٢٠ هـ | ۱ – العادل بن المنصور ( الثائر )                      |
|------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1775 | 175        | ٧ – محمد بن يوسف بن هود ، المتوكل                     |
| 1747 | 750        | ٣ - أبو بكر محمد الوالق بن محمد                       |
| ١٢٣٨ | ٦٣٦        | ٤ - ضياء الدولة العزيز بن عبد الملك بن خطاب           |
| ١٢٣٨ | 777        | <ul> <li>أبو شُمَيل زيان بن مردنيش البلنسي</li> </ul> |
| 178. | ٦٣٨        | ٦ – محمد بهاء الدولة بن هود ( عم المتوكل )            |
| 1771 | 77.        | ٧ – محمد بن أبي حمفر ( ابنه )                         |
| ١٢٦٣ | 777        | ٨ – محمد الواثق ( للمرة الثانية )                     |
|      |            | ٩ – عبد الله بن على بن أشقيلوله                       |
|      |            | ١٠ – الوالق ( للمرة الثانية )                         |
| 1779 | AFF        | استولى الفرنجة على مرسية                              |

#### ( Niebla ) نبلة - ۲ ۱ - ابن محفوظ: موسى بن محمد بن نصير بن محفوظ 1707 70. ٣ - بلنسية ۱ – محمد بن يوسف بن هود ( بمرسية سنة ۲۲۱ هـ - ۱۲۲۸ ) ۲ – أبو هميل زيان بن فلان بن سعد بن مردنيش إستولى الفرنجة عليها 1747 777 ٤ - بنو نصر بغرناطة ١ - أبو عبد الله محمد [الأول] الغالب بن يوسف بن نصر 1771 779 ٢ - أبو عبد الله محمد [ الثالي ] الفقيه بن محمد ٦ الأول] 1777 171 ٣ - أبو عبد الله محمد [الثالث] المخلوع بن محمد رالثالي 14.1 7.1 ٤ - أبو الجيوش نصر بن محمد [ الثالى ] 14.4 ٧٠٨ ٥ - أبو الوليد إسماعيل [ الأول ] بن فرج 1717 717 ٦ - محمد [ الرابع ] بن إسماعيل 1772 VYO ٧ - أبو الحجاج يوسف [ الأول ] النيار بن إسماعيل 1777 777 1405 700 ٨ - محمد ٦ الحامس ٢ الغني ( بالله ) بن يوسف 1404 ٧٦. ٩ - أبو الوليد إسماعيل ر الثانى بن يوسف 1409 ١٠ - أبو سعيد محمود [ السادس ] بن إسماعيل 177

```
1771
                                          عمد 7 الحامس ٢ ( للمرة الثانية )
                                  ١١ – أبو الحجاج يوسف [ الثاني ] بن محمد
  ~9.
               791
                                                                 ر الخامس ]
1798
                         ۱۲ – محمد [ السابع ] المستعين بن 🕟 🗠 🗠 🗠
            ۷۹۷ هـ
                        ١٣ – أبو الحجاج يوسف : عنائب إنناصر بن يوسف
                      ر الثاني 7
 18.4
               ۸1.
                        ١٤ - محمد [ الثامن ] المتمسك بن يوسف [ الثالث ]
               AY •
 1817
                                       10 - محمد 7 التاسع ] الصغير بن نصر
 1277
               ۸٣١
                                           محمد [ الثامن] ( للمرة الثانية )
 1279
               ۸٣٣
                         ١٦ – أبو الحجاج يوسف [الرابع] بن محمد [السادس]
 1271
               10
                                            محمد ٦ الثامن ٦ ( سمرة الثالثة )
 1271
               ٨٣٥
                                       ١٧ – محمد والعاشر، الأحنف بن عثمان
 1 2 2 2
               λέλ
                                                  ١٨ – سعد المستعين بن على
 1 2 20
               129
                                           محمد 7 العاشر ] ( للمرة الثانية )
 1887
               A0.
                                                  سعد (للمرة الثانية)
 1804
               NOV
                                               ١٩ - أبو الحسن سي بي سعد
 1271
               人てて
                              ٢٠ - أبو عبد الله محمد [ الحادي عشر ] بن على
 1 2 1 7
               \lambda\lambda Y
                                                      على (للمرة الثانية)
 1 8 1 7
               \lambda\lambda\lambda
                                    ٢١ - محمد 7 الثاني عشر ٢ بن سعد الزُّغَلِ
 1210
               ۸9.
                                     محمد [ الحادي عشر ] ( للمرة الثانية )
 1817
               191
                                        استيلاء فرديناند وايزابيلا على غرناطة
               197
 1297
```

### حكام الدويلات والممالك النصرانية إبـان وجـود المسـلمين

#### أشتورش وليون

بلای الذی فر بعد انهزام رودریك من معركة وادی لكة واحتمی فی صخرة كافادونجا ، وكان معه مجموعه صغیرة من الأتباع كون بهم نواة مملكته ، وجاء بعده ابنه ثاقیلا ، وزوجت أخته من ألفونسو ابن زعيم شمالی آخر هو بيترو فكان أول حاد حقیقی لدویلة شمالیة .

| •                       | ٠ .       | مملكة ليون :                         |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|
| V0V - VT9               | 18 171    | ١ – ألفونسو الأول                    |
| <b>YY0</b> - <b>Y0Y</b> | 109 - 18. | ۲ – فرويلا الأول                     |
| 184 - 134               | 777 - 170 | ٣ - ألفونسو الثاني                   |
| ٨٠٠ - ٨٤٢               | 777 - 777 | <ul> <li>٤ – رودمير الأول</li> </ul> |
| · • \ - \ r \           | 707 - 777 | ه – أردون الأول                      |
| 91. – ٨٦٦               | 79V - 70Y | ٦ - ألفونسو الثالث                   |
| 918 - 91.               | W.1 - Y9V | ٧ – غرسيه الأول                      |
| 977 - 917               | 717 - T.1 | ۸ – أردون الثانى                     |

| 90 944            | TT9 - TT.                | ۹ – رُدمير الثاني                            |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>٩</b> ٨٥ — ٩٦٦ | TV0 - T00                | ١٠ - رُدمير الثالث                           |
| 1.77 - 999        | <b>ደ</b> ነለ ~ ምልዓ        | ١١ - أَلْفُونْسُو الْحَامِس                  |
|                   |                          | نافار :                                      |
|                   | م ملوكها                 | إحدى مملكتين لليون ثانيتهما قشتالة وأه       |
| c.p - 77P         | <b>709</b> - 79 <b>7</b> | ١ – سانشو غرسيه الأول                        |
| 994 - 94.         | 700 - TO9                | ۲ – سانشو غرسیه الثالی                       |
| 1.70 - 1          | . 77 - 733               | ٣ - سانشو غرسيه الكبير الثالث                |
| •                 | هـ                       | : قشيالة                                     |
| 1.70 - 1.70       | 173 - 203                | ١ – فرناندو الأول                            |
| 11.4 - 1.47       | 073 - 7.0                | ٧ - ألفونسو السادس                           |
| 1111 - 4011       | 007 - 07.                | ٣ - ألفونسو السابع                           |
| 1718 - 1101       | 711 - 008                | <ul> <li>\$ - ألفونسو الثامن</li> </ul>      |
| V/7/ - 767/       | 70 718                   | <ul><li>افرناندو الثالث ( القديس )</li></ul> |
| 17671 - 3871      | ٠٥٢ - ١٨٢                | ٣ – ألفونسو العالم                           |
| 170 1717          | V01 - V17                | ٧ - ألفونسو الحادى عشر                       |
| 10.5 - 1575       | 91 149                   | ۸ – إيزابيلا                                 |

#### أراجـون : ۱ - سانشو رُدمير 1.98 £AY ۲ – ألفونسو المحارب 1178 - 11.8 04Y - 84A ۳ – رامون برنجير 1177 - 1171 001 - 070 £ - ألفونسو الثاني 1197 - 1177 100 - 790 بدرو الثاني 1717 - 1197 71. - 098 ٣ – خايمي الأول 740 - 71. 1777 - 1717 ٧ - فرناندو الخامس 1017 - 1849 3 A A - 77P البرتغال: الفصلت عن قشتالة سنة ١٠٩٤م واستقلت سنة ١١٢٨م أشهر ملوكها: ١ - الفونسو إنريكيث 011 - 077 1110 - 1179 ٧ - سانشو الأول 1711 - 1110 110 - 11 1777 - 1711 17. - 7.K ٣ - ألفونسو الثاني إسبانيا: ١ - كارلوس الحامس 1007 - 1019 (الإمبراطور) 974 - 940 \* علب الثاني 7001 - APO1 1 . . 7 - 974

1.4. - 1..7

٢ ينيب الثالث

1771 - 1091

# ثبست المراجسع

- الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا واثبرتغال
- محمد عبد الله حنان لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الأولى القاهرة . ١٩٦١
  - الإحاطة في أخبار غرناطة

ابن الخطيب . تحقيق محمد عبد الله عنان مكتبة الخانجي بالقاهرة المرابعة الثانية ١٩٧٣ م

• أخبار مجموعة في فتح الأندلس

مجهول المؤلف وحققه إبراهيم الابيارى . دار الكتاب المصرى ودار الكتاب اللبناني الطبعة الأولى ١٩٨١ م

- الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الحلافة .
- د . أحمد هيكل . دار المعارف القاهرة ١٩٧٩ م
- أسنى المتاجر فيمن غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر أبو العباس أحمد التلم الى الونشريش طبعة مدريد ١٩٥٧ م
- أصول التاريخ الأوربى الحديث من النهضة الأوربية حتى الثورة الفرنسية هـ فيشر ترجمة د . زينب عصمت راشد وآخرين . دار المعارف القاهرة ، الطبعة الثالثة ١٩٧١م

- أعلام المغرب والأندلس
- الأمير أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر . حققه د . محمد رضوان الداية مؤسسة الرسالة ببيروت الطبعة الأولى ١٩٧٦
  - الأندلسيون المواركة

عادل سعيد بشتاوي القاهرة - مطبعة إنترناشيونال برس ١٩٨٣ م

• البداية والنساية

لابن كثير . مكتبة المعارف ببيروت ، الطبعة الثانية ١٩٧٧ م

• البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب

ابن عذاری المراکشی – دار الثقافة الطبعة الثانية ۱۹۸۰ م

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي • د. حسن ابراهيم حسن − دار الأندلس ببيروت الطبعة السابعة ١٩٦٤ م
- تاریخ الدولة العثانیة . من تألیف یلماز أوزتونا (بالترکیة ) ترجمة عدنان محمود سلیمان ( لم ینشر بعد ) أطلعنی علی الجزء الخاص بالعلاقات بین العثانیين والأندلس قبل السقوط

الأخ الدكتور محمود الأنصاري الأمين العام المساعد لاتحاد البنوك الإسلامية بالقاهرة.

- تاريخ الدولة العلية العثمانية
- محمد فريد بك تحقيق د . إحسان حقى دار النفائس ببيروت الطبعة الأولى ١٩٨١ م
- تاريخ افتساح الأندلس

ابن القوطية وحققه إبراهيم الابيارى دار الكتاب المصرى ودار الكتاب اللبناني ودار الكتب الإسلامية الطبعة الأولى ١٩٨٢ م

- التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية اللواء محمد مختار باشا . دراسة وتحقيق وتكملة د . محمد عمارة المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى ١٩٨٠م
  - حضارة العرب

جوستاف لوبون . ترجمة عادل زعيتر . عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ١٩٦٩ م

• الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية

الأمير شكيب أرسلان

• دائرة المعارف اليهودية ( باللغة الإنجليزية )

AVPI

• دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر محمد عبد الله عنان – مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الرابعة ١٩٦٩ م

- دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي
- محمد عبد الله عنان مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الثانية ١٩٦٩ م
  - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة
- ابن بسام الشنتريني تحقيق د . إحسان عباس . دار الثقافة ببيروت ١٩٧٩ م
  - رحلة الأندلس
- د . حسين مؤنس . الدار السعودية بجدة الطبعة الثانية . ١٩٨٥ م
  - الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى
- أبو العباس الناصرى دار الكتاب الدار البيضاء ١٩٥٤ م
- ظهر الإسلام

- أحمد أمين . مطبعة خلف بالقاهرة . ١٩٥٨ م
- العبر وديوان المبتدأ والحبر ( تاريخ ابن خلدون ) ابن خلدون . مؤسسة الأعلمي ببيروت ١٩٧١ م
  - العرب في إسبانيا . ستانلي لين بول
- ترجمة على الجارم . طبعة دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٠ م
- عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس محمد عبد الله عنان – لجنة التأليف والترجمة والنشر "طبعة الأولى القاهرة . ١٩٦٤ م

#### • العقد الفريد

ابن عبد ربه الأندلسي تحقيق أحمد أمين ، إبراهيم الإبياري وعبد السلام هارون مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٤٩ ( الطبعة المزورة ببيروت )

## • فجـر الأندلـس

د . حسين مؤنس – الدار السعودية بجدة الطبعة الثانية ١٩٨٥ م

### ● قصة الحضارة – عصر الإيمان . الجزء الحامس من المجلد الرابع

ول ديورانت ترجمة محمد بدران - لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة الطبعة الثانية ١٩٦٥ م

#### قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام

د . توفيق الطويل . دار الكتاب العربي ، طبعة أولى ١٩٤٧ م

# • الكامل في التاريخ

ابن الأثير . دار صادر ودار بيروت ١٩٦٥ م

# • محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية

الشيخ محمد الخضرى بك . المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ١٩٦٩م

# • مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين

تحقيق ليفي بروفنسال طبعة القاهرة ١٩٥٥ م

- مُغْجِم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي من وضع زامباور المستشرق . مُغْجِم الأنساب والأسرات الحربي ببيروت ١٩٨٠ م
  - معجم البلدان

یاقوت الحموی – دار صادر ببیروت بلا تاریخ

• معارك العرب في الأندلس

بطرس البستاني . دار مارون عبود ببیروت ۱۹۸۰ م

• مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام

محمد عبد الله عنان – مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الرابعة ١٩٦٢ م

• نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب

أحمد بن محمد المقرى التلمساني تحقيق د . إحسان عباس دار صادر بيروت ١٩٦٨ م

نهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین

محمد عبد الله عنان – لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الثالثة القاهرة . ١٩٦٦

• وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

ابن خلکان . حققه د . إحسان عباس دار صادر ببيروت ١٩٧٨

محتويات الكتاب

| لصفحة | <b>1</b>                                      | الموضوع                    |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| ٨     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | • الإهـــداء               |
| 11    | كل بلاد المسلمين أندلساً ، بقلم صافى ناز كاظم | • وحتى لاتصبح َ            |
| 10    | النار والزيتون، مقدمة المؤلف                  | -                          |
| **    | باتم نقصان                                    | • لكل شيء إذا •            |
|       | يناطة الإسلامية ومقدمات                       | • لمحة من تاريخ غر         |
| **    | ط والإبادة                                    | •                          |
| 1.0   | سليم غُرناطة الإسلامية                        | • ﴿ وَلَ مَعَاهَدَةً تَــ  |
| 117.  | سليم غرناطة الإسلامية                         | • أُنْسبوعان قبل تس        |
| 184.  | بخيرة لأبي عبدالله الصغير                     | • المقابلة الملكية الا     |
| 179   | ن في الليل                                    | • الوزيران الكبيرا         |
| ۱۸۱   | بن أبى الغسان ليلة التسليم                    |                            |
| 199   | رناندو ليلة تسليم غرناطة الإسلامية            |                            |
| 717   | طَّة بغرناطة الإسلاميةُ                       |                            |
| 771   | ، غرناطة                                      | • ليلة المجاهدين في        |
| 177   | غرناًطة                                       | • صباح الذل في             |
| **    | الصغير                                        |                            |
| ۲.۷   | كم النصارىكم                                  | • غرناطة تحت حُ            |
| ٣٣٣   | نصير                                          | • الإبادة بعد الت          |
| 400   |                                               | <ul> <li>ملاحسق</li> </ul> |

اغز طبع على مطابع المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحدد المحد

منتذى سورالأزبكية

WWW.BOOKS4ALL.NET

ورقة ثقافية: ندوة مفتوحة بيننا وبين القارىء، منضبطة على أنفاس الشارع الإسلامي: تملأ رئتيها بشهيقه الفورى الآنى وتزفر معه، لحظة بلحظة، زفراته: وماأكثر مايمتلىء به الصدر الإسلامي من شهيق وزفير

رسالة فكرية غير دورية

© كيوان المطبوعات الجامعية رقم النشر: 4.16. 2884

السعر: 99,00 دج